

وزارت الثقت افتر

أحمد برأي الضياف

اتداف هل الزّمان المُلوك أولس وعفد الأمان وعفدالمان

تَحَقِيقُ لِحَنَة مِنُ وَزَارَة الشَّؤُونَ الثَّقَافيَّة

تنفيد. الجاراهرويةالكزار

kitabweb-2013.forumaroc.net



## اتحان أن الرئب الأمان ما خبارم كوك تونس وعد الأمان

### المجلد الثاني الجزء الرابع

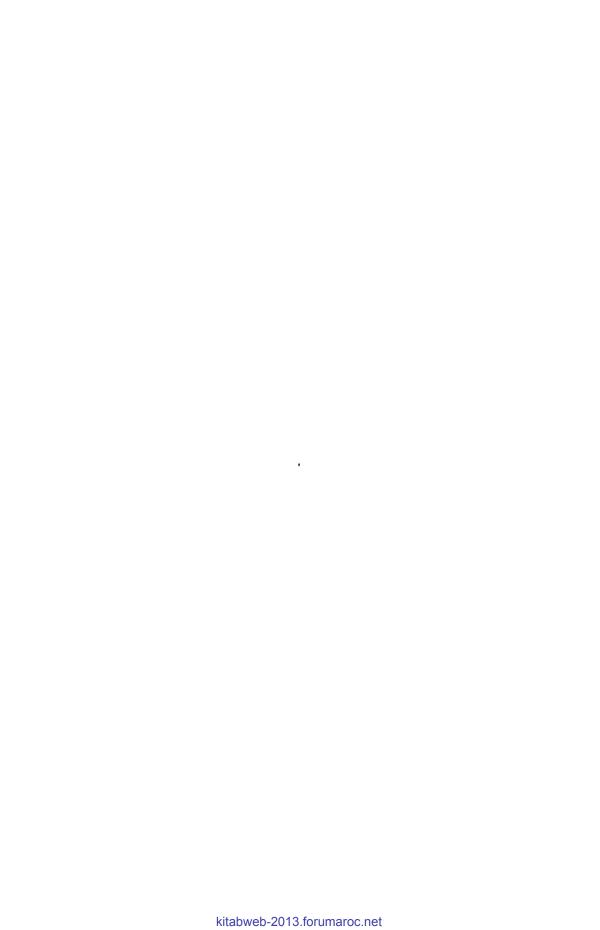



#### • المشيرام رباشا باي

• الأكث رم الجند

• ان*ٺ و للدرسة الحربية بب ردو* 

• نائبيس « الكتبة الأحدية »

• ترتيب التدريس بب مع الزيت ونة

• عنت قالماليك •

• الرحلة الى فرينسا

• الاعانة الحرببة للدولة العثمانية

#### • المشير مراب البي

• تنظيم الماكم الشرعية

• منشورالف لامة

• قانون ع<u>م</u> الأسان

• النفيتيض مل العسكر

#### • المشيرام رباشا باي

• الأكث رمن الجند

• انت و للدر*سة الحربية بب ا*ردو

• نائسيس « الكتبة الأحدية »

• ترتيب التدريس بب مع الزيت ونة

• عنت الماليك •

• الرحلة الى فرينك

• الاعانة الحرببة للدولة العثمانية

#### • المشير من الثالبي

• تنظيم المحاكم الشرعية

• منشورالف لامة

• قانون ع<u>م</u> الأسان

• النيقيض العسكر

# البَّا الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ



مولد هذا الباي في الحادي والعشرين من رمضان سنة 1221 ، احدى وعشرين وماثتين وألف (الثلاثاء 2 ديسمبر 1806) . وأمه جارية من سببي سنبيرة (١) ، جاءت صغيرة مع أمها وأختها ، وتربّت بدار جداًته لابيه المتقدم ذكرها .

واعتنى أبوه بتربيته وتهذيبه على ما يقتضيه حال الوقت يومئذ . فقرأ القرآن على الشيخ الصالح الفقيه الخطيب أبي العباس أحمد السنان . وتعلم اللغة التركية نطقا وشيئا من الكتابة ، وتعلم لغة ايطاليا نطقا فقط (2) . ولازم الشيخ الفقيه الاديب ابا عبد الله محمد الحكيم سيالة (3) . وخالط غيره من الناس .

وكان في عنفوان شبابه يتزيّا في عمامته بزيِّ الترك، والمهابة مع ذلك لا تفارقه في سائر أحواله، وتخلق بها من صغره .

وأبو تربيته الوزير الناصح الخيّر أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع لا يفارقه .

وكان في سياسة تربيته يجالسه مجالسة الاصحاب ، وفي خلال ذلك يفيده ويخبره بحالات أوائله وما نشأ عنها ، ويحادثه بمحامد الاخلاق ومذامتها ، الى غير ذلك مما يلقيه أهل الكمال الى الفطرة السليمة ، حتى تخلق بذلك .

بويىع ضحى يوم الثلاثاء عاشر شهر الله رجب سنة 1253 ، ثلاث وخمسين (الثلاثاء 10 اكتوبر 1837) ، اثر وفاة أبيه . وأول من بايعه ابن عمه وولي عهده وآل بيته ، ثم الوزير الكبير أبو الربيع سليمان كاهية ، ثم الوزير مصطفى صاحب الطابع ، ثم بقية الخواص ً والحاضرين .

ومن الغد بويسع البيعة العامّة على العادة .

<sup>(1)</sup> هي جريرة St. Prietro في الجنوب الغربي من سردانيا .

<sup>(3)</sup> انظر ترجمته في عنوان الاريب ج 2 : 76 .

وافتتح أمرَه بأن قال لمخاصة رجال دولته : « قد ظهر لكم تقديمي على عادة بلادنا ، ومنزلتكم عندي هي منزلتكم عند أبي وعملي وأسلافي . ولا معنى للدولة الا الرجال ، فاذا لم تكونوا معي كما كنتم مع من قبلي ، فلا ملك ولا دولة » .

وأقرَّ الناسَ على مراتبهم وأعمالهم . وتيمنّ بقدوم عالم العصر وبركة المصر الشيخ أبي اسحاق ابراهيم الرياحي ، رابع أيام ولايته ، بعد حجّه نيابة عن والده . واهتزَّ لِمَقَّدْ مَه ، وبكي لمّا رآه ، وقال له : « كمان أبي يتمنّى أن يراك قبل وفاته » . ووالاه جزيل الحُظُوة والمَبَرَّة .

ولما شمر عن ساعد المباشرة ، قال للوزير أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع : « ان هذا الامر يَسْغَلُني عن مباشرة أحوال إخوتي ، وهم صغار ، وأنت بمنزلة أبينا . وقد سلمت لهم في (1) نصيبي من إرث والدي ، فاقسمه بينهم على ما تراه من مصالح ألْفَتهم وصلاح بيّنهم ، وباشر فظرهم حتى يتبلُغوا الاشد ، وأختهم الكبرى القائمة مقام أمهم في عصمتك » . وقد فعل فوق الظن ، وكان من الوفاء بالمكان الذي لا يُجهل .

واقبلت وفود البلدان ونواجع (2) العربان للبيعة فـأفعم بهم سيل (3) الحاضرة .

ووجّه أبا النخبة مصطفى البلهوان باش حانبة الى الدولة العلية العثمانية لطلب الفرّمان والعناية السلطانية ، وكماتبّها باللسان التركي . ووجّه عرض مجضر في الرضى بولايته على العادة .

وجمع المجلس الشرعمي على العادة زمنا يسيرا .

واعتضد بابن عمّه واستكفى به في سفر المحال لتهنشة (4) الوطن وأمن السبل واستيفاء الجباية .

واستكفى في الوزارة بمربيّه زعيم الدولة ابني النخبة مصطفى صاحب الطابع . واصطفى لسرّه وبث نجواه والاحتفاظ بمال الدولة ابن تربيته الوزير أبا النخبة مصطفى خزنه دار ، وكان عنده بهذه الرتبة قبل تقدامُه للملك . واستكفى في امور العسكر وما

تا سلم له ف : تنازل له عن .

<sup>(2)</sup> النواجع : القبائل السرحل

<sup>(3)</sup> في خ : « سبيل » وفي ع : « سبول » وقد سعطت من ق .

<sup>(4)</sup> التهنئة : السدائة ، السامين .

يتعلق بهم بصاحبه ومعاصره الوزير أبي النخبة مصطفى آغة ، وللائتهم أصهاره على أخواته [ لابيه ] . واستدنى الوزير أبا عبد الله محمد [ ابن الوزير أبي عبد الله محمد ] الاصرم رئيس الكتبة ، وقرَّبه نجينًا ، وفتح أذنه لتدبيره ، واستعان برأيه في سائر أمور اللولة ، وكان بيده قلم جبابتها وحساب عنمالها . واعتمد أبا عبد الله محمد بن حميدة ابن عياد ، وقرَّب ابنه محمودا (1) .

وفي آخر شهر ولايته وصل الخبر بأخذ الفرنسيس لقسنطينة وهروب صاحبها احمد باي ، وأتى من عسكره جمع من الترك اثبتهم في جند تونس ، وجعل منهم حوانب ، وأحسن قراهم وآنس وحشتهم ، تأليفا لقلوب من بالبلاد من الترك .

\*

وفي الشهر كاتب السلطنة الشريفة بالمغرب ، على سنن آله من محبة آل البيت ، من انشاء العبد الفقير ، ونصة : « المقام الذي نتسلي عن المفقود بوجوده ، وتتأسى بالاشراف آبائه وجدوده ، مقام الملك المطاع ، الساري ذكره في البقاع ، المنعقد على فضله الإجماع ، وما على الصبح غطاء ولا على الشمس قناع ، فريدة الاصداف ، وسر آل المصطفى الاشراف ، والمحيط بالمعالي إحاطة [جبل] (2) قاف ، مخدوم الاقلام والاسياف ، ومحيي مآثر الاسلاف ، ومن حبة دين وإنصاف . وبماذا ينطق السان ويعرب ، عن محاسن مقام والدنا مولانا عبد الرحمان ، سلطان المغرب .

الامر جَلَل ، والشمس تكسُبُر عن الحُلُل . أيَّده الله بنصر يسهَّل الصَّعَاب ويُدنيها ، وعِزِّ يشيد معالم الفخر ويبنيها ، وسعد يَهَّصِر أَفَنْنَان الاماني ويَجنيها ، تنال به المِلَّة الحنيفية أقصى أمانيها ، ويكون غُرَّة في وجه الدنيا وبنيها .

اما بعد سلام تَهُبُّ بساحتكم نواسمه ، وتفترُّ عن ثَغْر الودَاد مباسمه ، كلمّا سطعت في غياهب الشدة أنوار الفَرَج ، وهبّت نواسم الالنطاف عاطرة الارَج ، فالمنهي الى حضرتكم الشريفة ، ولكم طول العمر ودوام الامر ، أن والدنا سيدي مصطفى باشا باي صار الى عفو الله عاشر هذا الشهر المحرَّم (3) ، وأي سلك لا يتصرم .

<sup>(</sup>I) ما بسي الفوسسن في الففرة سسافط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> بعنى رجب ، أول الاشهر الحرم .

فياله من مصاب نبّه عيوننا من سينة غرورها ، وذكسّر نفوسنا بمهم مَّ أمورها ، ضاقت به الصدور عن زَفَراتها ، والعيون عن عَبَراتها ، وبيّن أن شرَاب الامال سرَاب ، وكـل الذى فوق التراب تراب .

فاناً لله وإنا اليه راجعون . قبلنا القَـضا ، بالتسليم والرضا ، ولو قبيل داعمي الموت الفيدا ، أجابته أرواحنا قبل الندا . نسأله سبحانه الصبر ، والاجر والجبر ، وان يتقبله بالغفران ، ويسكنه فسيم الجنان .

فلقد كان للمستجير أجيرا (1) ، وللمظلوم ولياً ونصيرا ، وللشريعة حارسا وظهيرا . يستر بذلك لسفره زادا ، ووطاً ما استطاع بالنصح للمؤمنين ميهادا ، وطوَّق أهل الإيالة عدلا وإمدادا ، حتى فتات فراقه قلوبا وأكبادا ، وألقوا إلينا حين انتقاله قيادا ، وتسارعوا الى الدخول في طاعتنا جموعا وأفرادا ، وأجمعوا على بيعتنا وأصْفقُوا ، والى جمع العيصابة تسابقوا ، وبدا ما في قلوبهم من محبّتنا التي بها خُليقوا وتخلقوا .

ولم يَسَلُ القلب عن المفقود ، بانقياد البوطن والوفود ، والعساكر والجنود ، وقيامنا مقام الآباء والجدود ، وبروز المقدر للوجود . إلا أننا فعلنا ما وجب علينا في هذا القطر من جمع كسلمة الاسلام ، والله يتحرُسها على الدوام . وشرعنا باعانة الله في مصالح رعبتنا ، على حسب قدوتنا ، واعتضدنا باخوتنا ، وخواص أسر تنا ، وبترر أنا الوالد بجمع كلمة جماعتنا ، وبتراً ، حكمة بطاعتنا .

والمبادرة لإعلامكم فرض أكيد، وقصد حميد، إذ الوداد بيننا تألق نوره، وثبت في صحف الخلوص مسطوره، وصفت من الشوائب بحوره. كيف وهو بالإرث والاكتساب، يتجدد بتجد د الاحقاب، وحبتكم آل البيت فرض، على أهل الارض، نسأله سبحانه ان يجعله حباً باقيا، وسعيا الى درجة القبول راقيا، وحصنا من المكاره واقيا، وان يمد أنا ببركة سلفكم الطاهر الحميد، بالإعانة والتأييد.

والسلام من مُعظِّم قلركم العالي احمد باشا باي وفِّقه الله .

وكسُتب في رجب سنة 1253 ٪ .

<sup>(</sup>I) كلفا في خ و ع و ف ، ولعل المراد : محيرا .

فاجاب الشريف [بما] نصّة: من عبد الله تعالى المتوكل عليه المعتصم بالله أمير المؤمنين ابن امير المؤمنين الشريف العلوي الحسني (1) أيّده الله ونصره . إلى المقام اللذي تتضاءل بوجوده الأرزاء ، وتحصل بسلامة كماله الكفاية والإجزاء ، وتؤذن بتهنئته الرؤساء ، وان أصابها بفقد والده البأساء ، وتعم بطلعته البشرى حال التتأساء ، مقام عل ولكدنا الشاب الانجب الارشد ، وبيت القصيد الذي يتخفظ ويتنشد ، من قلدته الرئاسة عقد ما ، واعطته السياسة عهدها ، طالع الامن ، ومُقر قواعد البركة واليتمن ، صاحب الأوصاف الزكية والنهج الاحمد ، الباشا الاجل السيد أحمد ، ابقاك الله محييا للمراسم ، متنسما من رياح النصر أعطر النواسم ، مشيدا لدعائم الدين ، مقتديا بالايمة المهتدين ، وسلام أعطر من النسيم ، وأحلى من التسنيم ، ورحمات من الله وبركات ، تعم السكنات والحركات .

أما بعد حمد الله على كـل حال ، والصلاة والسلام على النبي والآل ، فقد وصلنا كـتابكم بخبر الحادث الذي رَوَّعَ السَّرْب ، والخَطْب الذي كـدَّر الشَّرْب ، وهو خبر وفاة والدكم المبرور ، صاحب السعي المشكور ، والثناء الطيّب المذكور ، والفضل المشهود المشهور . فانا لله وإنا اليه راجعون ، تقبلًا لسنن الشريعة ، وتوجّعا للرزيّة الفظيعة . فياله من فقيد شكت فَقَدْ و العلياء ، وبكته الخاصة والدهماء ، ورَد الحوض الذي لا بدً من وروده .

ولكن الله سبحانه وتعالى تدارك مُصاب ولايتك ، ونسخ آيت بإحكام آيتك ، فنظم الك شمل الامة ، وجلا بك عن هذا (2) القطر الخطوب المدلهمة ، وأُطلع فجرك في ظلمائه، وأكمل بدرك في سمائه ، فانشرحت بذلك الصدور ، وهشت لطلعتك (3) الاعيان والصدور . فهنا الله مقامكم بهذه الصنيعة العظيمة ، والموهبة الجسيمة ، وأجزل ثوابكم في عظم ذلك المصاب ، وجعله تتيمة الفجائع وخاتمة الاوصاب ، وأعقبه بتأييد يُدني

القاصي ، وتمكين يرشد العاصي ، ونصر يُنز ِل العُصْم من الصَّياصي ، ويقود

واسو أن حيسا خالد الجسلالسه له نتمت من بين الورى بخلسوده

 <sup>(</sup>I) في ع : « الحسنى » ، وفي خ و ق : « الحسينى » .

<sup>(2)</sup> في خ : و هذا ۽ ، وق ع و ف : د ذليك ۽ .

<sup>(3)</sup> ق خ : « لطلعته ، ، وفي ع و ق : « لطلعنك ،

اليكم كل جبار بالنبواصي ، فانه وإن عظم المصاب الحادث ، والخطب الكارث ، فالبشرى المقترنة به على الاسف تقضي ، والنفوس توكل بالادنى وان جل ما يمضي ، مع أنه لم يمت من مثلك وارث خلاله ، ولم يمض من أنت سبيل جلاله .

ولقد أخذنا من التوجع الرزية ، والابتهاج بما خُولْتُمُ من الهبة السنية ، ما يأخذ حبيب من مساهمة الاحباب ، ويقاسم فيما يعرض العوارض والاسباب ، اذ المحبة بين الدولتين صحيحة المتون عالية الإسناد ، والمودة (1) بيت الإيالتين مرفوعة الاحاديث عن الآباء والاجداد ، قد تفتح في رياض الدول زهر كمامه ، وفاح بين الانام مسك ختامه .

والله يحرس مجدكم ، ويعينكم على ما قلّدكم ، ويعرِّ فكم من نصره أضعاف ما عـوّدكم ، بمنتـه وفضلـه وبـأعـلاه ختمـه الشريف .

ŧ.

وفي شعبان من السنة (نوفمبر 1837 م.) شرع الباي في بناء قصره الحافل الانيــق المشرف بباردو ، وحث العملة على السرعة في إتمامه [وكــان يأتيهم كــل يوم] (2) .

وفي رمضان السنة 1253 (ديسمبر 1837 م) قد مَّ الشيخ الفقيه أبا عبد الله محمد الخضار مفتيا ، وقد كمان قاضيا بالمحلة ، وقدم عوضه الشيخ الفقيه أبا عبد الله محمد ابن سلامة .

وفي السنة وقع بينه وبين قنصل الفرنسيس كلام في نهد ، وذلك ان هذه القبيلة من اهل جبل باجة تنقسم الى فخذين ، فخذ من توابع الجزائر وفخذ من توابع تونس وهم نهد ، ومنزلتهم قرب برج القالة ، فظهر لعامل (3) الفرنسيس به ضمتهم والاستيلاء عليهم وعلى أرضهم لتجتمع القبيلة . وشدد الباي في الوقوف عند حده . [وتكررت المحادثة (4) بينه وبين القنصل] (5) .

وكاتب القنصل طالبا منه إنهاء ذلك لدولته ، فأجابه القنصل بمضمون جواب دولته، وهو ان الدولة الفرنساوية تعطى لتونس أرضا عوض أرض نهد ، بعد تحقيق الحدّ بين

<sup>(2)</sup> كسذا قى ع و ى ، و فى خ : « و المحبة ، .

 <sup>(2)</sup> ما بین القوسین سافط من خ ، منبت فی ع و ق .
 (3) طهر لـــه : ارتـــای ، اراد ، حطر لـــه

<sup>(4)</sup> كسفا ق ف ، وفي ع . « المجادل » ،

<sup>(5)</sup> ما بين العوسين ساقط من ح ، مثبت في ع و ق ،

الجزائر وتونس. ولمَّا رآه جواب قوى لضعيف سجَّل حقَّه وأجاب بما نصه: « اما بعد فانه بلغنا مكتوبكم بالإذن الذي اتــاكم من جنــاب الدولة الفــرنساوية في شأن نهــد، وذكرتم ان الجزائر لما استقرَّت بيد الفرنسيس رجع لهم جميع ما لها من الحقوق ، الى آخر ما ذكرتم ... تصفّحناه وعلمناه ، والجواب : ان هؤلاء نهدا لم تنلهم رعاية (1) الجزائر سابقا ، ولا وقع من دولة الترك بالجزائر كلام مع تونس في شأنهم ، مع ما كان بينهم من الحروب ، وانما هم في رعاية تونس ، وملوكها يتداولون التصرف فيهم والخلاص (2) منهم خلفا عن سلف ، كما عرفناكم بذلك سابقا . وحدود عمالتنا هي التي نتصرف فيها كما وجدنا مَن قبلنا ، لم نتجاوزها . واما تجديد التحديد أو إبدال بعض العمالة بجزء من غيرها ، فمعلوم اننا نتوقف فيه على المشورة من جهة الدولة العثمانية .

وان كـان لنا التصرف العام في الإيالـة بما يقتضيه اجتهـادنا من المصلحـة . اما التنقيص منها او إبدال بعضها فلا يحسن منًّا بغير إعلام مولانا السلطان ، وتقرير ما ينشأ لنا من المضرات بسبب ذلك لجنابه العلي . ولا زائد الا الخير والعافية . وكـتب في 8 ذي الحجة (3) الحرام سنة 1253 (الاثنين 5 مارس 1838 م.) .

وفي العشرين (4) من صفر سنة 1254 ، اربع وخمسين ، (الاثنين 14 ماى 1838 م.) قدم مصطفى البلهوان [ باش حانبه من اسلامبول ] (5) وقدم معه من الاعيان ريالة (6) باي واسمه عثمان في فرقاطة عثمانية . وأتى بنيشان وسيف مرصع وعشرة مدافع برية بخزائنها (7) وجميع لوازمها ، عدا الخيل . واحتفل الباي لتلقيه احتفالًا لم يُعهدَ مثله في تونس .

وذلك انه أوقف ساثر الفرسان من أوجاق الصبايحية والحوانب وساثر المزارقية وفرسان العروش الذين قدموا للبيعة ، من باب حلق الوادي إلى باب الخضراء ، كـل واحد على فرسه [ بسلاحه ] وثياب زينته . وأركـب لتلقّيه وزيرَه ابا النخبة مصطفى آغة ، في اعيان

<sup>(</sup>x) كنذا في خ ، وفي ع و ق ا « ولايسة الجرائسر » .

<sup>(2)</sup> الخلاص : استخلاص الجباية .

<sup>(3)</sup> كذا في خ و ع ، و في ق : ﴿ فِي 8 ذِي القعدة ، .

<sup>(4)</sup> اى فى 19 صعر رحسب النفويم) .

رج) ما بین القوسین سافط من خ ، مثبت فی ع و ق .

<sup>(6)</sup> كذا في ح ، وفي ع و ى : « اربيالة » ، ولفظ ريالة في الاصطلاح العسكرى العثماني معناه ما تب أمير البحر .

<sup>(7)</sup> الخيزائي : صناديق البارود .

من الخواص . ولبس الباي النيشان والسيف يوم الاحد السادس والعشرين (1) من الشهر ، في موكب حافل برجال الدولة والعلماء والسداي واعيان العسكر ، على العادة . وبالنغ في إكرام الرسول عثمان ريالة باي على قلر مقامه . ثم أدًى الرسول المذكور رسالته في طلب الدولة مقدارا معينا من المال في كل سنة ، وبالغ في تقليل كميته مع تحذير . فأجابه الباي بعدم الامكان لوجوه ، منها ان الذين تعرضوا لك في الطريق لكل واحد منهم مرتب على قدر الانتفاع به ، وقوام المملكة بهم . ومنها ان المملكة في نفسها فقيرة ، لقلة وجود مواد الثروة من الصناعات والتجارات وامثالهما ، حتى انها تحتاج إلى الاستعانة بفضل مولانا السلطان ، لا سيما وقد ترتب فيها العسكر النظامي المقتضي وجوده زيادة الإنفاق في مسكنهم وقويهم وملبسهم وسلاحهم على مقتضى الترتيب . ومنها ان عربان المملكة ، وهم السواد الاعظم ، يرونها جزية ، والاسلام يحجبهم عنها ، وتأنف نفوسهم من إخراج مال من بلادهم لغيرها على وجه حتمي ، ويرضون بالهدية وان كانت فوق المطلب بكثير . ولا يمكن غصبهم الا بحرب مجهول العاقبة . والمملكة لا تريد خرق عادة ورثها الخلف عن السلف ، وعلى اساسها بنيت الطاعة ، وانتظم بها لا تريد خرق عادة ورثها الخلف من الاعذار .

ثم رجع الرسول معظما مكرما ، ويوم الوداع أعاد المطلب للباي وقال انه أمر لا بد من وقوعه ، فتغافل عنه وأحاله على الجواب الاول .

وفي الحادي والعشرين من ربيع الأول (الخميس 14 جوان 1838 م.) (2) توفي العلامة القاضي شيخنا [ ابو عبد الله محمد] (3) البحري بن عبد الستار ، وتولى خطة القضاء الفقيه الحافظ الشيخ محمد السنوسي الكافي ، وتولى القضاء بباردو عوضه الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد بن سلامة ، وتولى القضاء بالمحلة الفقيه ابو العباس احمد بن الطاهر.

\*.

ولم يزل الباي يفكر في أمر مطلب الدولة من المال . ثم جمع رجال دولته وتكلم معهم في هذا الشأن وقال : « لا أكون سببا في خرق عادة المملكة ولو أدًّى ذلك الى

<sup>(</sup>۱) هـو 25 حسب التقويم .

<sup>(2)</sup> في ع و ق اغفل اسم الشهر ، وق هامش ق ما نصه ، « مصروف على تحهيره في ربيع الثاني سبة 1254 ريالات 1045 كذا بدفنر الدولة » .

<sup>(3)</sup> السزيادة عنع وق

زوالي » ، فوافقه جمعهم ، حتى قال بعضهم : « إن غَصَبتنا الدولة العلية بقوتها على هذا الامر ، فلنا ان ندافع عن انفسنا وأموالنا بما نستطيع من وجوه المدافعة » .

وأشار عليه الوزير الفاضل ابو النخبة مصطفى صاحب الطابع بأن المكافحة (1) بالعصيان ابتداء لا تحسن ، والآو لى ان نقدم معذرة بعدم الإمكان ، وانه تكليف بمستحيل ، وان يكون ذلك بواسطة شيخ العصر وبركة المصر ابي اسحاق الشيخ ابراهيم الرياحي ، فاستصوب الجماعة رأيه .

وبعث الى الشيخ وقصّ عليه الخبر ، فارتمض (2) لذلك وقال : « اني حاضر للسفر متى أمرتني » ، فأحضر له كرويطة ، وعيّن معه للسفر الكاتب الفقيه ابا الثناء محمود بوخريص .

وسافر يوم السبت ثامن (3) ربيع الثاني من السنة 1254 (30 جوان 1838 م.) ، وأصحبه بمكاتيب باللغة العربية ، وهو أول من كاتب الدولة العلية باللسان العربي ، متعللا بأنه لا يضع ختمه الا على ما يفهم خصائص تراكيبه ، [بعد ان قرئت المكاتيب على الشيخ بين يديه واستحسنها] (4) ، ونصُّ المكتوب بقلم العبد الفقير :

و اللهم بالثناء عليك، نتقرب إليك، يا فاتح ابواب القبول والإقبال، ومانيح المنح المنح المتي لا تمر شواردها على البال، تنز هت في العظمة والجلال، ولم تُول عبادك الإهمال، بمحض الرحمة والافضال، فأقمت لهم خليفة تُعرض عليه الاحوال، ويتدفع عنهم باعانتك الاخلال، ويسوسهم لصلاحهم في الحال والمآل، صل على سيدنا محمد خاتم الارسال، والملجأ المنيع عند اشتداد الأزمة والاهوال، وعلى آله واصحابه الذين ورثوه في الاقوال والاعمال، وسرت مكارمهم مسرى الامثال، ونستوهب منك عزاً لا يبلغ حده، ونصرا يمضي في الاعداء حده، لهذه الدولة العلية، والسلطنة العثمانية، والمملكة الخاقانية، التي رفعت من الملة الحنيفية أركانا، وشيدت من معالمها بنيانا، وأقامت للحق قيد طاسا وميزانا، وروت احاديث العناية الربانية صحاحا حسانا، وورث ملوكها الارض وهم الصالحون سلطانا يتبع سلطانا، حتى استنار الوجود، بخليفة الوقت

رI) الكافحة : المواجهة ، المجابهة .

<sup>(2)</sup> ارتبض : اثننه عليه الامر وأفلقه

<sup>(3)</sup> هـو 7 حسب النفويم

<sup>(4)</sup> ما بین العوسین سافط من خ ، مثب ی ع و ن

الموجود، وهو مولانا السلطان الاعظم محمود. اللهم أعناً على ما أوجبت له من فروض الطاعة، وتأدية الحق بجهد الاستطاعة، واحفظنا بعدله ورفقه من الإضاعة، واجعل الملك فيه وفي عقبه الى قيام الساعة، وعطنف قلبه لسماع هذه الضراعة، من ايالة تونس ومن بها من الجماعة، على لسان احمد المقيم على طاعته فيها، والمجتني من ثمرتها ما يلزمها ويكفيها، وطاعة خلافتك فرض، على أهل الارض، وهي عند الله أنمى فرض، فاذا لم يُعرض الحال لديك فعكلى من العرش؟

تونس موضع شعائر الإسلام ، غريبة "ببعدها عن استمطار أياديك الجسام ، ومساحة معمور ها مسير نحو الستة أيام ، شأن أهلها التمعيش (1) من الزيت والبُـر ، والصوف والوَبَرَ ، يعانون في تحصيلها ألمَ الحرِّ والقَرِّ ، هذا غالب ما يَسُدُّ لهـم الخكّة ، ويوجد غيرُها لكن على قلّة ، ومقدار زكاة ذلك لا محالة ، بحسب اتساع العمالة ، فما يَفَضُل من خِصْبها فهو للقَحْط عُدَّة ، وبذلك دام عمرانها لهذه المُدَّة ، لا فضل من ذلك ليترَف ، ولو في سبيل شرف . هذا معظم دخل القُطر ، ان جاد السحاب بالقَطر ، ويلزمه ضرورة ً لحفظ عمرانه ، وحماية أوطانه ، وتأمين سكـــّانه ، وإصلاح مراسيه وبلدانه ، حُماة وأجناد ، في كل جهة وبلاد ، لتأمين الجبال والوهاد ، وردع أهل الفساد . ويلزم العساكـر الكسوة والإطعام ، والمرتب على الدوام ، ولا بدُّ لهذا العَـدَد، من آلات وعُـدَد، وقـوام هذا بالمال، وهو السبب في عرض الحال، فان الدخل على قدر الإنفاق ، وذلك بشهادة الله غاية ما يطاق ، وإذا كلَّفنا الرعيَّة المشاقَّ ، ونزعنا الرفق والإشفاق ، كــان ذلك ذريعة للنفاق (2) ، وسُـلـَّما للشقاق ، وربَّما هرعوا للدولة شيوخا وولندانا ، وكسهولا وشبّانا ، يسوقهم العجز ويقودهم الامل ، الى من في طـاعته النيات منّا والعمل ، فالسلطان ظل الله في أرضه يأوي اليه كــل مظلوم ، وهذا من الواضح المعلوم ، وعبدكم حسبه تأمين البلاد ، وحفظها من طوارق الفساد ، بمن معه من الحماة والاجناد ، سَهَرُنا لإنامة أجفانها ، وتَعَبُّنا لإراحة شيوخها وولدانها ، واقتحامُنا المخاوفَ لامانها . وما تنتجه غُلاَّتها ، تُسَدُّ به خَلاَّتها ، وعلى هذه السِّيرة وُلاَ تُها ، لا يقتنون لانفسهم مالا ، ولو بسطوا لذلك آمالا ، إلا ما يقتضيه الحال من العادات المألوفة ، والمراسم المعروفة ، يصدُّهم عن ذلك عدم ُ اليَسار ، لا زهد الابرار ، والله المطلِّع على الاسرار .

<sup>(</sup>I) تمعش : عاش ، من المعاش أو المعشمة .

<sup>(2)</sup> النفاق: الحميان، السرد، الثورة

وبما بسطنا من الكلام ، في حال هؤلاء الإسلام (1) ، يظهر للقائم بمصالح الانام ، أن لا قدرة لهذه الإيالة على أداء المال في كل عام .

هذه ضَرَاعة رعيّتك ، المستمسكين بطاعتك ، المستجيرين بحمايتك ، المرتجين لعنمانية ، لعنمانية ، وهمّتك العثمانية ، وهمّتك العثمانية ، وقبليغُها من الواجب في حقّي ، وهو ثمرة طاعتي وصدقي .

والمأمول من تلك الهمّة ، النظر لهذا القُطر بعين الرحمة ، وهذا المال في خزائــن الدولة لا يزيد ، وثقله على هذا القطر شديد .

فارحم أيها المولى ضراعتنا ، ولا تفرق بما لا نطيق جماعتنا ، فالامر جلل ، وما قررناه بعض من الاسباب والعلل ، وقد فكرنا وأعيتنا الحيل ، فلم نجد إجابة المطلب الا بتنقيص (2) عمل ، يفضي الى نقص وخلل ، او تثقيل يقطع من الرعية الامل ، ويضعف بسبب ذلك هذا العمران ، وتشتد الحاجة الى الاستمداد من كرم مولانا السلطان ، والله يجيرنا من حوادث الازمان . هذه وسيلة من بعدت داره ، ولم يكن بيده اختياره ، على لسان مملكة تونس ، مع قدوتها المونس ، صالح مصرها ، وإمام عصرها (3) ، شيخ الجماعة ومفتيها ، الذي دانت له البلاد ببنيها ، ونالت به الملة أقصى أمانيها ، الساري ذكر تاكيفه في النواحي ، السيد ابراهيم الرياحي ، وجهّهته حالتُنا وانتظرت ، ومن سحائب رحمتك استمطرت .

اللهم أنت أعلم بنا منه ، فلا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنه ، وارزقنا الرحمة من سلطاننا ، وألهيمه لإعانة أوطاننا ، انك على كمل شميء قدير .

وكــُتـب أواخر َ اشرف الربيعين ، سنة 1254 » .

وكتب أيضا في هذا الغرض الى شيخ الاسلام ، ونص المكتوب من إنشاء العبد الفقير :

« أدام الله وجود شيخ الاسلام ، هُدَّى للانام ، ولا أطيل بالثناء عليه ، فالذي ملا الكون يكفيه . اما بعد تقديم التحية ، المناسبة لتلك الرتبة العلية ، فان العلماء ورثة

<sup>(</sup>I) الاسلام: المسلمون،

<sup>(2)</sup> في خ: « بتنقيص » ، وفي ع و ي ، « السرك »

<sup>(3)</sup> كذا في خ و ق ، وفي ع : و مصبرنا .. عصبرنا ، .

الانبيـا ، وهم الملجأ لاهل الدنيا ، يرحمون بشفاعتهم يوم العرض ، أحْرَى في هــذه الارض . وهذا قطر تونس موضع الرِّباط والجهاد ، ومقرُّ العساكـر والاجناد ، مساحة أرضه قصيرة ، وأعين من ناوأه بصيرة ، وعمرانه بالفيلا حة ، على ضيق الساحة ، هذا معظم عُسُمْرانـه ، في غالب أوطـانه ، وما يحصـل من ذلك بيد والـيـه لا يقـوم بالمـراد ، لـولا الاقتصاد ، والوقوف بالمرْصاد ، والله يعلم ان ذلك جُهُدْ سكَّانه ، ولـو زِدنـا شيئــا يَـنْقُـص بمقداره من عَـمُوانه . وقد وقع من الدولة العلية أدام الله علينا ظلَّها ، وبسط فضلها ، طلَّبَ قَد ر معيِّن من المال في كملِّ سنة ، فارتاع أهلها لسماع ذلك وطارت من أعينهم السُّنة ، اذ هو تكليف بما لا يُطاق ، وذريعة لتفرُّقهم في الآفاق ، يخرجون من أوطانهم ، ابتغاءً معيشة أهلهم وولـْدانهم . أما إذا أصرُّوا على الامتناع ، ومَـدُّوا يـَدَ الله فاع ، وقالوا : من أراد أن يطاع فيأمر بما يستطاع ، فقد ذاع السر وانكشف القناع ، وربَّما يجدون من الشريعة تأويلا يعتمدونه ، وللمال من الحُرُّمة ما يقتضي أن ربَّه يموت دُونَه ، وإن دفعنا هذا القدر مما يؤخذ منهم في كـلَّ عام ، فهو المؤذن لهذه الإيالة بالانصرام ، اذ الحُماة والكمُفاة ، لا بدًّ لهم من الاقوات والمرتبات ، والسلاح والآلات ، وغير ذلك من الضروريات. وقد ذكـرنا الحال لمقامكم العلمــي على سبيل الإجمال ، والرسول يوضحه بالمقال ، وهو الشيخ العلَّم ، ورُكَنْ المالكية المُستكَّم ، رأس الفتوى ، وركن العلم الاقوى ، صالح عصرنا ، وإمام مصرنا ، السيد ابراهيم الرياحي . وجَّهناه الى الدولة العلية بعرض حالنا ، وتقرير أعمالنا ، ورجونا بلوغ آمالنا ، والدولة العليَّة ترحم الضراعة ، وتَر قُ لهذه الجماعة . وأنت عَلَمَ الهُدى ، وركن الاقتدا ، وعلى يد العلماء تطلب الرحمة ، وتدفع بعلـومهم الخطـوب المدلهميّة ، والدين النصيحـة لله ورسوله وأيمـّة المسلمين وعامتهم . وجنابكم من أُهل الذِّكْر ، وهذه نعمة يجب لها الشكر .

وقد وجّهنا الرسول إلى بابكم ، وطلبنا الإعانة بالحق من جنابكم ، والله يجعل مساعيكم ناجحة ، ويبقيكم للدين عُدة ، مساعيكم ناجحة ، ويبرينا نتيجة مقدمات أعمالكم الصالحة ، ويبقيكم للدين عُدة ، ويفسح لكم في المُدَّة ، ويرحم بأقوالكم الشرعية هذه الإيالة ، بحرمة مَن خُتَمِمت به الرسالة . حُرِّر في أواخر أشرف الربيعين ، سنة 1254 » .

فأنت ترى هذا الباي كسيف قرر حال البلاد ، وكمانت يومئذ كما قال ، وإن غفل عن تقريره ليماً حملها من مصاريف العسكر ما أوهن قواها ، كما تراه ان شاء الله في يقية اخباره . وَمن كمرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته . ولما وصل الشيخ الى اسلامبول أحسنت الدولة قراه واكرمت مثواه ، على عادتها في اكرام الضيف لا سيما اذا كان من أهل العلم . وقابل السلطان ، ولما رآه قرأ فاتحة الكتاب وتلا قوله تعالى: « ينا داوُودُ إنسًا جَعَلْنَاكَ حَلَيْفَةً في الأرْضِ فَاحْكُمُ \* بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ » الآية (1) وأنشد قصيدته المشهورة :

العـــزُّ بــالله للسلطـــان محمـــود ابــن السلاطيــن محمـود فمحمـود خليفة الله منا أعملاه من شبه بالصمالحيس وبالنبسي داوود من آل عثمان سادات الملوك ومن جاؤوا كعقد من الياقوت منضود هم السلاطين ما ذرَّت ولا غربت شمس على مثلهم في نصر توحيه وجماء سلطماننا المحمود بَعَدْ هُـمم بكـل رأى مـن الآراء مسعــود لم يُعطه الله مُلْكا في خليقته الا لمعنسي من الآغيار مفقود دانست لدولته الاعنساق خاضعه من كسل ذى والد منهم ومولسود تخشى السلاطيين من بُعُد بَوَادِرَه لما له من جملال غير مجمود وكــل باشا وإن جلّـت مكانته فليس غير فتى في الرق مصفـــود يا عزَّ دين الهدى ان يخش مَنْقَصَة بكل قَرْم من الإسلام صِنْديد وقسوة من لـدن ربِّ العـلا بهــرت بــرا وبحـرا بنظــم غيــر معهـــود العُجِسْم تَشْهَدُها والعُرْب تعلمها شرقا وغربا من البيضان والسَّود أنت المؤمسًل في كمل المهم فمن أتسى لبابك قصدا غير مطسرود ظنتي الجميل بلوغي منك مقصودي دامت معاليك للاسلام مر حمسة وللطُّغاة علذابا غير مسردود بحرمة المصطفى أهدى الإله له أزكسي تحيته من غير تحديد والخلفاء إلى السلطسان محمسود

تعم ُ أتباعه في الدين فاطبة

ولما اجتمع بالوزير الصدر الاعظم رشيد باشا انشده :

الصدر الاعظم مَقْصِد المتوسِّل وهو المؤمَّل في القضاء المُنسزَل والمنذاك من أقصى البسلاد أتيتُسه الأفسوز منه ببسراء داء معضل

<sup>(</sup>۱) س 38/1 26

يا ملجاً الصلحاء والعلماء والسورزرا ومن في الناس ذو قدر عكسي إلىزامهما غُسرم الخمراج المثقمل شرر الحسوادث في النرمان المقسل تأتيك من عند الرسول الافضل بنعيمها قلب الحواسد يصطلى

فبما حباك الله من خُلُق سَسرَى كالسراح في الارواح لا في المَفْصل وحبساك من خلَّق كأن الشمس في شرف تُسرَى في وجهسك المتهلَّسل إشفَتُع لنا فيما دَّهمَى تَرُّشيبُشَ من الفقسر يمنعهسا وما تخشساه مسن أرجم لك البشمري بنيل شفاعة دامست عسلاك لمسن أحيسك جسنة

ومدح السلطان ايضا بقصيدة طويلة مطلعها:

رَكبتُ مُتُونَ اللُّجَّ وهمي لها وَجُنْفُ وارواحهما بالسابحات لها عصمف ولي منه أهـــوال "يـَـوَدُ رَهينُهـا ، وقدخشي الإغلاق (1)، لوجاءه الحَـتْف ولكننسي ما زلست أمنزُجُ مسراهما بيحلو رَجاء طاب منه ليي الرَّسْف

ومنهــا:

نعم يا أميـر المؤمنيـن وكــَهـْفـَهــــم أتينك ضيفا مستغيث وشأنكيم تبوالي علينا الضعف من كيل جانب فجئناك نبغىي العفو واللطف والرضسي فعیشة من ترضی علیه هنیشه رضاك رضى المولى لانك ظلهـ أدام لنا المولى إضاءة شمسيه

وقال الشيخ يمدح القسطنطينية :

بلد الخلافة في الجمال فريدة مَن ظنن أي يُحسن وصفه فكأنما

اذا مستهم ضُـرٌ فمنك له كـشـف إغاثة لمَهْ فان وأن يُكرَم الضيف وما زال ذاك الضعف يتبعه ضعهف وهل من سواك العفو يُطلَب واللطف وكميف لعميش دون عفوك أن يصفو وللظـل ً من أوصاف صاحبـه وصـف وليس لها يوما غروب ولا كسن

ولشأنه عرض مسداه بعيسسد نحو الصعبود الى السمساء يريسد

<sup>(</sup>T) غلق السرهن (على وزن حسب) في يسد المرتهن ؛ استحفه المسرتهن ، وذلك اذا لم يعنسك في السومت المسروط (اللسان) .

وامتزج الشيخ بعالم المشرق وفخر الايمة ابني العباس احمد عارف باي ، ووقعت بينهما مراسلات بالشعر والنثر، وعرف كـل منهما ما لصاحبه، فاستجاز الشيخ وأجازه نظما منه:

واذا سمعت علومته فاسمسع الى تلك البحور طمت فهل من غارف

قسما بما يحويه من حسب ومن نسب وفضيل لاحيق أو ساليف لو أبصر النعمان بهجة سمَّته الاهتزُّ عطفا كاهتزاز العاطف هذا ومن عجب رأيت سؤالسه منى إجازته كشيخ عسارف كسلاً وانسي والسذي رفسع العسلا أحسرى بدأن أرويي عليه صحائفي لكنتسى لا استطيع خلافسه وعليه فيما شاء لست بحمائف فأقول إنى قد أجزت له السذى قد صبح لي من تالد أو طسارف موصَّى لابراهيم منه بدعموة يرجو الرياحيي بها أمان الخائف

ورجع الشيخ اواسط رجب من السنة 1254 (اوائل اكستوبر 1838 م.) ، بالغـا من سفارته شيئا (1) من الامل ، وهو ان الدولة لا تلحُّ في الطلب ، ويتوقَّف الحال لوقت آخر ، وإذا افضى هذا المال لضرر فلا حاجة به .

وفي ليلة الثلاثاء الخامس عشر (2) من رمضان السَّنة (3 ديسمبر 1838 م.) ، توفي الوزير الشهير الطيّب الذكر ابوالربيع سليمان كاهية ، ودفن بموكب عظيم في صحن التربة الحسينية .

\*\*

واقبل الباي ، بعد قدوم ريالة باي ، في جمع العسكسر وترتيبه وتدريبه ، وصَرَف كـل عنايته لذلك ، حتى جمع جموعا لم تنتظم لغيره من ملوك تونس ، وإن أجحفت بدخل المملكة وخرجها [ وهمي فقيرة كـما شهد بذلك في مكـاتيبه للدولة المتقدم ذكرها ، وكما شهد عالمهـا ومفتيها وإمامهـا ، وصالحها في شعره المتقـدم ذكـره ] ، حتى لـزمـه إحداث ضرائب ومكوس تغافل فيها عن الملتزمين . وهذا أثَّر نقصانا كشيرا في ثـروة

<sup>(</sup>I) فى ق وع ، «غالب الإمــل » .

<sup>(2)</sup> يـوم الاثسين 16 حسب النفويم .

المملكة وعمرانها [الناقص] (1) ، مع غلث (2) السكلة المتقدم ذكره في ايام عمله أبى عبد الله حسين باى رحمه الله .

ولم يزل حريصا على إتشام قصره البديع بباردو ، وتم في أسرع وقت . وسكنه يوم الاحد الرابع عشر (3) من شوال السنة 1254 (30 ديسمبر 1838 م.) . واقتسرح ان يكون اول داخل له هو الفاضل الفقيه ابو عبد الله محمد بن عبد الكبير الشريف إمام الجامع الاعظم ، تيمنا بنسبته العلوية ، لما له من التشييع الحبيي في آل البيت . ثم دخله اهل المجلس الشرعي ، ثم دخل الباي إثرهم وعظم متقد مَهم وأحسن مؤانستهم ، وخرجوا داعين مسرورين .

وجعل الباي في هذا القصر قشلة داخيلَه عمرها بألف من العسكر النظامي لحراسته الخاصّة ، على التناوب من سائر العسكر ، وداخلَهم مداخلة التحام للعصبة .

\*\*

وفي أيامه تقوى المتجر [في الزيت] بالساحل ، وأكثره للواردين على المملكة من التجار ، فكثرت لديه الشكايات [من أهل الساحل] وأضجره ذلك وأهمه . وسبب ذلك حيف العبمال ، لانهم يريدون انتزاع ما بأيدي الرعايا لاسباب تنوعوا في اختراعها ، وهم مدينون لغرمائهم من الواردين على المملكة ، بل كثيرهم مستغرق الذمة لهم . وانفتح من يومئذ باب الاحتماء . واذا جاز للمسلم ان يقاتل الصائل على ماليه ، مع ما في الشريعة من حرمة النفس ، فالاحتماء بالواردين من باب أحرى ، وان كانوا من غير اهل المللة . فلزمه ، والحالة هذه ، انتخاب ثقة أمين . فاختار لولاية سوسة الحازم الكيس الذكي (4) أبا عبد الله متحمد خزنه دار ، وقال : «حاجتي إليه بين يدي قوية ، وأقوى منها كفاية هذا المهم مع الواردين » ، فزان خطته [وعمل فيها بالعقل لا بالشهوة] (5)

<sup>(</sup>I) ما بــین العوســـین فی هده العصرة ســابط من ح ، مثبت بی ع و ق

<sup>(2)</sup> في ع و ق : « بغلث ۽ .

<sup>(3)</sup> هـو 13 حسب التعويم

<sup>(4)</sup> في خ : « الدكي » وفي ع و ق : « الكامل » .

<sup>(5)</sup> ما بسين القوسسين في هذه الفصرة ساقط من خ ، مثبت مي ع و ق .

وبطلت الشكايات حتى كان يقول : « مالي لم أسمع ذكر سوسة ؟ » ، وسار في الرعية سيرة عدل ، وآثر الحق ، ودانت الاجانب لاحكامه عليهم ، حتى كان الباي يسمّيه في مغيبه « قاضي سوسة » .

وفي السنة 1254 ، أمره بجمع المجلس الشرعي عنده يوما في الاسبوع ، على عادتها السابقة.

\*\*

وفي السنة 1254 ، أبطل الترتيب المعتاد لملوك الحضرة ليلة العيد ، وقد كانوا يحتفلون ببيت الباشا من باردو ، وتقف الاعيان [ والمخازنية ] سماطين ، ويدخل المغنون من الترك بآلات طربهم ، ويجلسون أمامه ، ويغنون برطانة الترك برهة ، تود دا للجند ، الترك بآلات طلبه يدخل المغنون بالعربية بآلات الموسيقى برهة من الزمن ايضا ، والشموع تنور ودخان الطيب يعطر الارجاء ، وقد ذكر هذا الترتيب الوزير أبو محمد حمودة بن عبد العزيز في تاريخه [عند ذكر ما لمخدومه من التراتيب] (1) ، فأنف ، لسمو همته ، من مكك يجمع رجال دولته لسماع العناء على رؤوس الاشهاد ، في ليلة موسم شرعي ، وإمامه في يجمع رجال دولته لسماع العناء على رؤوس الاشهاد ، في ليلة موسم شرعي ، وإمامه في الصلاة حذوه ، فأبدل ذلك بما هو المناسب ، وهو أنه لما يجتمع الديوان ، يأتي الامام بجامع الصرايا ، والخطيب بجامع باردو ، والخوجات ، فيجلسون ، ويقرأ باش خوجه ربع حزب من القرآن ، كقوله تعالى : « شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن » ، اذا كان عيد اضحى . فطر ، وكقوله تعالى : « وأذ ن في الناس بالحج يأتوك رجالا » ، اذا كان عيد اضحى . ثم يقرأ الإمام أحاديث من صحيح البخاري في فضل الصوم او فضل الحج . ثم يختم المجلس بدعاء أمرني بانشائه ، وهو :

« يا حي يا قيوم ، يا مَن لا تأخذه سنة ولا نـوم ، علَقت على كـرمك جزاء الصوم ، ولا يشغلك شأن يوم عن يوم . نسألك بتقدس ذاتك ، وتنزيه صفاتك ، وباهر آياتك ، وعلمك المحيط بسائر مخلوقاتك ، أن تصلي وتسلّم على مركز دائرة الاكـوان ، وتاج هامّة أولي العزم والشأن ، سيدنا ومولانا محمد الذي أيّدته بمعجزة القرآن في رمضان ، وعلى آله وأصحابه السادة الاعيان ، الباذلين في محبتك (2) الارواح والابدان . اللهم بباب

 <sup>(</sup>۲) ما بـین القوسـین می هذه العفـرة سـافط من خ ، مثبت فی ع و ق .

<sup>(2)</sup> كدا في خ ، وفي ع و ٯ · « في محبته » .

كرمك أنَحْنَا رحالنا ، وبواسع فضلك علقنا آمالنا ، متوسَّلين برسولك الكريم ، القائل : توسَّلوا بجاهمي فان جاهمي عند الله عظيم ، ان تملا قلوبنا إيمانا ، وخشيـة وعرفانا ، وارزقنا منك المغفرة والرضى ، واللطف في القدر والقضا .

اللهم امدُد هذه اللولة ، باللوام والصولة ، ببقاء ناشر فخرها ، ورافع قلرها ، ومخلّد ذكرها ، وكمُفعْها المكيني بيمهرها ، ملكنا وسيدنا أحمد ، لا زالت مآثره في السماء والارض تُحمد .

اللهم ارزقه النصر والاسعاد ، وأعنه على القيمام بمصالح العباد ، وعمران البملاد ، والاستعداد لسدِّ ابواب الفتن والفساد ، وحكم سيفه في أهل البغي والعناد ، وبلّغه من الخير غاية المراد ، حتى يكون أحمد حامد وأحمد محمود ، ما دام هذا الوجود .

اللهم أعنّا على ما أوجبت له من فروض الطاعة ، واجعل الملك فيه وفي عـَقـبِه إلى قيام الساعة ، يا مَن يجيب الدعاء ويقبل الضراعة .

اللهم احفظ من الزيخ اعتقادنا ، واحرس بحفظك بلادنا ، وأصلح أهلنا وأولادنا ، وانصر حماتنا وأجنادنا ، ووفتر في الإيمان أعدادنا ، واحفظ جموعنا وآحادنا ، واكفنا حسادنا وأضدادنا ، وزين بطاعتك مواسمنا وأعيادنا .

اللهم لا تجعل في جمعنا هذا شقيًّا ولا محروما ، ولا مذموما ولا ملوما .

اللهم أصلح المؤمنين ، وبلّغ الحجاج والمسافرين ، ونفّس كرب المكروبين ، واختم لنا ولجميع المسلمين ، بما ختمت به لاوليائك المتقين . سبحان ربك ربّ العزة عمّا يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين » . وعند تمام الدعاء تُقرآ فاتحة الكتاب وينفض الموكب .

واستمرَّ هذا الترتيب بهذه السُّنَّة الحسنة إلى يومنا هذا .

\*

وفي الثالث والعشرين من محرم ، فاتح شهور سنة 1255 ، خمس وخمسين وماثتين والف (الاثنين 8 افريل 1839 م.) ، بعث الباي وزيره وابن تربيته أبا النخبة مصطفى خزنه دار ، ومعه المقرب جوزاب راف ، وفرحات قرجي وكان يومثذ قائمقام بعسكر الخيالة ، والكاتب أبا محمد حمودة الطرابلسي ، إلى السلطنة الفرنساوية ، وصاحبها يومئذ السلطان لويز فليب ، لمخالفة وقعت مع القنصل بتونس في نوازل . وكتب الباي لوزيره مكتوب تفويض صريح بالتزامه جميع ما يفعله الوزير ، وكان اذ ذاك في عنفوان شبابه . وعارضه الوزير ابو النخبة مصطفى صاحب الطابع ، والوزير ابو عبد الله محمد الاصرم رئيس الكتاب ، بأن حالة الشباب لا تقتضي مثل هذا التفويض المطلق ، وأجابهما الباى بأن الفطرة السليمة تسطو على غليان الشباب .

ووصل الى فرانسا فقابلته السلطنة بما يناسب فخامتها .

وفي مغيبه مرض الباي بالحمتى واشتد مرضه وخيف عليه ، وهو مع ذلك يخرج كـل يوم من فراشه [الى بيت الباشا](1) بتكـلف للقاء الناس ، والوزير مصطفى صاحب الطابع يباشر الامور عن إذنه .

ولما عوفي أتماه وفد التهنئة من الحاضرة ، ولما دخلوا عليه مستبشرين حامدين شاكرين ، حياهم وأحسن لقياهم وقال لهم : « وأنا أشكر الله الذي أحياني لخدمتكم » ، فاستعظموا هذا المقال ، اذ لم يكن مألوفا من ملوك الإطلاق لرعاياهم ، لان غالب رعايا المسلمين يومئذ لا يعرفون من ملوكسهم الا الاستعباد .

ولما دخل قصره أعدت عليه مقالته وذكرت له إن الناس استعظموها ، وشم مني رائحة الإنكار فقال لي : « هل إنا الا وكيل عنهم في مصلحتهم ؟ والوكيل في الحقيقة خديم الموكل ، وما يمنعني أن أقولها ويراها الناس فضلا ؟ » ، وقد لاح له من طبع الزمان ما سهل عليه مقالها .

ثم رجع الوزير من فرانسا ، بعد أن سرَّح نظره في حواضر أروبا ، فوجد الباي بحلق الوادي إثر إبلاله من المرض ، وتم ً برؤه برؤية وزيره ومقام ابنه ، مع قضاء بعض الموطر .

وبعد أيام أتى الوزير بمكتوب التفويض للباي بمحضر الجماعة وطلب منه أن يمزِّقه ، ففعل .

<sup>(</sup>I) ما بین القوسین سافط من خ ، مثبت فی ع و ف

وفي هذه السنة ، 1255 (1839/40 م.) ، جعل الباي عسكر الخيّالة ، وهو في غُنْية عنه ، وأسكنهم البرج الكبير بمنتوبة ، وقال : « لأَنْ يكون رباطَ عسكر أحسنُ من بقائه قصر نزهة ، وهو يسع العسكر وضبّاطهم وخيولهم » .

وصورة جمعه لهذا العسكر أنه أذن بتسريط (1) الفرسان على العادة ، وقعد المقعد المخاص لذلك ، فانتخب حال مرورهم عليه جمعا من حوانب الترك ومماليك السقيفة وصبايحية الترك ، ولم يأخذ أحدا من حوانب العرب ولا من الصبايحية ، لانهم جند مستقل من الفرسان ، بل هم فرسان المملكة على الحقيقة ، يكابدون الاسفار ، ويقتحمون المخاوف والاوعار . ورسَم جميع من انتخبه في ديوان الخيالة ، على الترتيب النظامي ، وأمر عليهم مملوكة ابا العباس أحمد ، أخا وزيره أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، وكان فارسا مقداما . ووجة لهم شطر عنايته ، ويركب لتفقد قشلتهم غالب الايام . وأبطل ديوان صبايحية الترك من يومئذ . وزاد في هذه القشلة أبنية بعد ذلك ، على يد أبي محمد خير الدين لما صار أمير لواء .

وفي ذي الحجة من السنة 1255 (فيفري 1840 م.) ، تمتّ قشلة الطبجية بالمحل المعروف بالقنديل من الفدَّان خارجَ الحاضرة [وهي من الامور المحتاج اليها اذ غالب الدفاع بالمدافع في هذا العصر] (2) ، وجاءت كأحسن ما أنت راءً ، ودخلها العسكر يوم الجمعة ثالث الشهر (7 فيفري) .

وأصلها قصر نزهة لعم ً أبيه ابي الفداء اسماعيل باي ، فزاد فيها الى ان صيرها تسَعُ آلا يَبَنْ (3) من الطبحية بمدافعهم وخزائنهم وخيولهم . وجعل بها دار صناعة لإنشاء السلاح وضروريات المدافع ، وأحكم بها خزنة للمهمات ولوازم الحرب . وجميع عسكرها من الطبحية السابقين والقادرين على الخدمة النظامية من جند الترك وغيرهم . وأمر على الطبحية ابا اسحاق ابراهيم التركسي ، من كبراء عسكر الساحل ، وكان يثق به ويستخلصه ويستنجبه ، وصدقت فراستُه فيه . ووجه العناية لهذه القشلة ولم ينس غيرها .

<sup>(</sup>I) التسريط : مرور الجند امام القائد ، عرص الجيش (بوسيه) .

<sup>(2)</sup> ما بین العوسان سافط م خ ، مثبب فی ع و ف

<sup>(3)</sup> كَــَا فَي خ ، وفي ع و ب : « تسم اربعهٔ آلاف ،

وفي هذه السنة 1255 ، أحدث الباي لزمة الصابون الطري بحيث [لا تصنعه و] (1) لا تبيعه الا الدولة ، وبنى لذلك مصنعا . ورتب على الصابون اليابس الذي يخرج من المملكة أداء على القنطار ، يسمتى « القنطرية » ، يدفعه صانعه ، وإذا خرج يؤدًى مشتريه السراح .

وأحدث أيضا لزمة الصاع ، وهو ان بائـع الزيت بغير الحاضرة يؤدي صاعا على كـل مطر (2) ، اما بيعه بالحاضرة فله قانون مخصوص في فندق الزيت ، لا يقبل الزيادة .

وزاد أيضا في سعر الملح ، الذي لا تبيعه الا الدولة ، زيادة " بالغة .

ورتب المحصولات في بلدان الإيالة مثل المرتب بباب البحر [ من الحاضرة ، والتزم ذلك ناس] وحَـجَـرَ بيـع الدخان [ بالحاضرة وبلدانها واسواق عربانها ] (3) بحيث لا تبيعه ، ـ لدولة ولا يشتريه غيرها من أهل زراعته ، وسعّر أنواعه في الشراء من الفلاً حة كما سعّر بيعه .

وأول من التزمه [في المملكة] ابو عبد الله محمد بن عَياد وربح فيه [ربحا ذريعا] وأهدى من الربح مركبا بخاريا للدولة ، وهو اول فابور ملكته الدولة ، وسماه الباي « ابن زياد » . وانكسر في شعبان من سنة 1257 ، سبع وخمسين وماثتين وألف (سبتمبر - اكتوبر 1841 م.) على ساحل المعمورة [من بلدان الوطن القبلي] (4) عند رجوعه من مالطة ، بعد ان قاسى من عُباب البحر أهوالاً .

واضطره مصرف العسكـر الى هذه الضرائب [المنوعة] التي أثرت نقصـا على نقص من عمران المملكـة ، [وان كـان لا يخلو المرء من عدوٍّ يقدح ووَدود يمدح] (5) .

\*.

وفي السنة 1255 بلمخ للحضرة وفاة السلطان محمود خان في التاسع عشر من ربيع الثاني (الثلاثاء 2 جويلية 1839 م.) ، وولاية ابنه السلطان عبد المجيمة خان [صاحب

<sup>(</sup>I) الريادة عسن ع و ي

ر2) مطس \* مكيال للزيت يتراوح بين 18 و 28 كيلو ، ويختلف باحتلاف الجهات (توسنه) .

<sup>(3)</sup> الزياده عن و ع في كامل الفقره .

<sup>(4)</sup> الزبادة عن ف وع في كامل العقرة .

<sup>(5)</sup> الــزيادة عن ق و ع مي كامل المفرة

التنظيمات الحيرية ، فكتب الباي أوامره لبلدان المملكة يعلمهم بذلك لتدعو الخطباء على المنابر للسلطان عبد المجيد] (1) ، وعين مركبا حربيا لتعزية السلطان وتهنئته ، وكاتبه بقلم العبد الفقير بما نصة :

لا لك الحمد ونحن على المصيبة صابرون ، انا لله وانا اليه راجعون ، نحمدك وأنت المبدىء المعيد ، مقلد الامانة من جيد الى جيد ، ومعرّف عوارف اليمن الجديد ، بخليفتك عبد المجيد ، ومظهر العناية بالاسلام للقريب والبعيد ، ربطت عوائد النصر والتأييد ، بمبادى التوفيق والتسديد ، لاولي المزية التي اقتضتها ارادة المريد ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ناظم الخلال السنية نطّم الفريد ، والملجأ الاعظم في الخطب الشديد ، مظهر أنوار التوحيد ، والهادي الى صراط العزيز الحميد ، وعلى آله وأصحابه أولي القصد السديد ، السادة القادة الصيّد ، القائمين في أمّته بحفظ ما أنزل عليه من الوعد والوعيد ، والرضى عن الخلفاء أولي الظل المديد ، من الخليفة أبي بكر الى السلطان عبد المجيد .

هذا وانه ورد الى الإيالة التونسية ، من الابواب العلية ، التي تعنو لعزة قدرها الابواب، وتعزى الى عدلها الحكمة والصواب ، لا زالت محل صدور المآثر العظام ، مأمونة من اختلال النظام ، إعلام بخطب روع السرّب ، وكدر الشرّب ، وهو انتقال مولانا السلطان محمود الى دار البقاء ، وإقباله على معارج الارتقاء ، ألحقه الله بالخلفاء الراشدين ، وجعله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديّيين والشهداء والصالحين . فياله من إعلام ، اهتزت له رواسخ الاعلام ، أشرق المحاجر بماء دموعها ، وأضرم الجوانح بنار وكوها ، نعمى الى المجد إنسان عينه وعين إنسانه ، وإلى الاسلام سلطان محموده ومحمود ولموافعها ، نتأن الدنيا أن لا تفتر عن سهم تسدّده لغرض ، وجوهر ترميه بعرض . ولو كان داعي الرَّدَى ، مما يقبل الفيدا ، كانت نفوسنا بعض فدائه ، والمبادرة تسبيق أوّل دائه ، لكنته حكم لا يعترض فصله ، ولا يدُوّل مستنده ولا أصله ، لم يغن فيه الدفاع ، ولم ينفع فيه غير الاسترجاع ، بالرضى تلقيناه ، وبالصبر قبلناه ، والدنيا ليست بدار قرار ، ينفع فيه غير للأبرار ، فرزية المسلمين به واحدة ، وظواهرهم على بواطنهم شاهدة .

<sup>(</sup>۱) ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت بی ع و ق

غير ان هذا الإعلام الذي فجع ، ومنع القلوب أن تقرَّ والعيون أن تهجع ، غمرته البشرى ، وغلبته المسرَّة الكبرى ، وهي ان المجيد سبحانه قلّد السلطنة لعبده ، والسلطان محمود خلفه ابنه وولي عهده ، فأصبح الاسلام بعزِّ وتأييد ، وأمل جديد . هذه نعمة أبدلت العزاء بالهناء ، وفتحت ابواب المُننَى ، وأى تَرَح ، يبقى بعد هذا الفرح ؟ قام بالامر مَن اختاره الله لحمله ، وبقي النور الساطع في محله ، ولم ينتقل سرُّ الله من أهله ، إذ الآمال ببقاء آل عثمان منوطة ، وسعادة الاسلام بسلطنتهم مشروطة ، وفي هذا الموجود ، ما يزيد بفضل الله على المفقود ، ولذلك اهتزَّت بولايته الارض ورَبَت ، وبشكر الله أعربت.

وهذه المملكة التونسية ، منبت طاعة السلطنة العثمانية ، أخذت من العزاء والهناء النصيب الاوفر ، والحظ الاكبر ، على عادة طاعتها ، ومنتهى طاقة جماعتها ، واهتزت منابرها بشكر الله الحميد ، على إقبال دولة السلطان عبد المجيد ، قام بتبليغ ذلك للباب العالي ، ومصدر المعالي ، عبد الدولة والمتقرب الى الله بطاعتها ، وخادمها في مصالح تونس وحفظ جماعتها ، أحمد باشا باى .

والباب العالي زاده الله علواً ، وإجلالاً وسمواً ، يقبل بضاعتنا على قدر مقامها ، اذ لا نقدر على أداء ما يجب للدولة من إعظامها ، واذا عظم المقام الكبير ، وتسامى عسن التقدير ، تساوى فيه الجم واليسير ، والتافه والخطير .

فحسبنا الدعاء بالنصر وطول الدوام ، وهو في الحقيقة لساثر الاسلام .

اللهم أعناً على ما أوجبت لسلطاننا من فروض الطاعة ، واحفظنا بعدله من أسباب الإضاعة ، وأدم السلطنة في سلسلته (1) الى قيام الساعة ، واحرس بشوكته السننة والجماعة ، بحرمة سيد الاتقياء ، وخاتم الانبياء ، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، في البدء والختام .

حرر في تونس سادس جمادى الثانية من سنة 1255 ، خمس وخمسين ومائتين وألف (السبت 17 اوت 1839 م.) .

وأتى من السلطنة الجواب الحسن ، بتقرير العادة على أحسن سَـنن .

<sup>(</sup>۱) کذا فی خ و ع ، وق ق . « فی عقیه » .

وليلة الاربعاء الحادي والعشرين (1) من أولى الجمادين من السنة 1255 ، توفي اكبر الايمة بالجامع الاعظم جامع الزيتونة ، العالم الفاضل ابو عبد الله محمد بن عبد الكبير الشريف ، وتزاحمت الافاضل على شهود جنازته وحمل جسده الشريف . وأو لى الباي عوضه إمام العصر ، وصدر أفاضل هذا المصر ، شيخنا ابا اسحاق ابراهيم الرياحي . والإمام الثاني يومئذ هو الشريف الفاضل المنصف ابو الثناء محمود محسن ، فلم يستنكف من تقديم الشيخ عليه ، بل عد من الانصاف . ولم يلبث ان عرف كل منهما ما لصاحبه من الفضل ، وقد معلى نفسه ، والفضل يعرفه ذووه .

وفي [غرة] (2) شعبان من السنة 1255 (الخميس 10 اكتوبر 1839 م.) ، عقد الباي شروطا مع دولة البلجيك ، وقبل قنصلها باجلال واحترام ، كما ينبغـي لامثاله .

وفي غرة رمضان السنة 1255 (الجمعة 8 نوفمبر 1839 م.) ، توفي الفقيه العالم ابـو عبد الله محمد السنوسـي الكـافي القاضـي ، وقدَّم الباي عوضه الفقيه النحرير العالم ابـا عبد الله محمد بن سلامة .

#### \*\*

ولم تزل عنايته مصروفة للمهميّات والاجناد ، وتقوية روابط الالتحام والوداد ، بين الجموع والآحـاد.، من أهل البـلاد . ولذلك جعـل مرتبّا للفقهـاء المالكـية مع العسكـر النظامـي مثل مرتب الفقهاء الحنفية مع جند الترك .

وأصل هذا المرتب للحنفية اذ جند الترك مشروط على جميعهم انه اذا وللد لاحدهم ذكر يأتي لتقييد اسمه بدفتر الجند ، ويرسم فيه بفلس ، واذا مات أبوه يرسم بفلسين ، حتى يبلغ الحلم فيرسم باربعة نواصر (3) . ويباشر الخدمة من السفر في المحال ، والنوبة وهي حراسة الحصون في بلدان المملكة ، وغير ذلك ، مترقيا في سلم الخدمة الى نهاية المرتب . ومن لم يفعل ذلك مسه العقاب ، ليكون جند الترك مختلطا بالمولودين في

 <sup>(</sup>I) دكر فى التراجم ان الوفاة كانت فى 27 جمادى الاولى دون اسم اليوم ، وذكر هنا اليوم وهو (الثلاثاء)
 ليلة الاربعاء ، وذكر أنها توافق 21 من الشهر ، وجمعا للمعلومتين يمكن العول ان وفاة هذا الامام كانت
 ليلة الاربعاء 27 جمادى الاولى 1255 حسب الرؤية ، و26 منه حسب التقويم .

<sup>(2)</sup> السزيمادة من ع و ق .

 <sup>(3)</sup> كان الفلس فى تونس نقدا نحاسيا فدمته نصف ناصرى ، أو سدس الحروبة ، أو جـز١٠ من تقسيم المريال الى 104 ، والحريال ستون صاميما (الفريد نيكولا) ، والناصرى اربعة منه تساوى 7 صنتيمات (دوزى) .

المملكة . وربما تُثبت الدولة في ديوان الجند من كان خاملا من أهل البلاد ، بدعوى أن أباه اوجد من كان تركيا . بخلاف جند الجزائر ، فان ابناءهم من عامة البلاد ولو كان أبوه دايا ، إذ لم يكن فيها بيت ملك ، كما تقد م ، لان ذلك ينافي تلقيف الامر بينهم . وأولاد الجند التونسي المحسوبون في ديوان الجند تنجم فيهم العلماء المحتاج اليهم في الخطط العلمية كالقضاء [بالمذهب الجنفي] ، والفتوى والإمامة والتدريس والتوثيق ، وتشع الملوك بطرحهم من ديوان الجند ، فتجدهم في ابتداء أمرهم يعطون بدلا في السفر بمال ينتضع به القادر على المشقة ، فاذا تأهل لخطة يكتبون له تسريحا من الخدمة بحيث لا يلزمه العوض ، ويبقون له مرتبه الجندي . وتوالت على ذلك الازمنة ، وظن بعض الناس ان ذلك عناية بعلماء المذهب الحنفي الذي هو مذهب الامراء بعد انقراض الدولة الحفصية [ويشهد له ظاهر الحال] (1) وربما تأثرت نفوس المالكية من ذلك ، وهم السواد الاعظم في المملكة ، ولا نسبة بينهم وبين الحنفية في العدد .

وفي العشرين من ذي الحيجة في السنة 1255 (الاحد 24 فيفري 1840 م.) ، أمر بجمع أهل المجلس الشرعي من المالكية والحنفية أمام محراب جامع الزيتونة بين الظّهرين، وأرسلني إليهم بمكتوبه الذي مضمونه انه جعل لعلماء المالكية مرتبا مع الجند النظامي مثل مرتب الفقهاء الحنفية مع جند الترك ، دفعا لما عسى ان يتوهم من الحيف في عدم التسوية ، « وكلتهم من رسول الله مُلْتَمَيس » .

وقرأ المكمتوب على المشائخ أمام المحراب شيحنًا صدر المالكية ابو اسحاق ابراهيم الرياحي ، ولم يتحضُرني لفظه .

ولما حصلت هذه التسوية المجبول عليها الطبع البشري ، وقعت في المملكة الموقع الحسن ، وعلقت في أعناق بنيها المينن ، وأظهرت ما في نفس ملكهم من حبّ الوطن ، وللناس ما ظهر ولله ما بطن ، حتى اهتزَّ لذلك طود العلم وموضع التقوى الشيخ ابو اسحاق ابراهيم الرياحيي ، وكاتب الباي بما نصته :

جبرت باحسان لمذهب مالك قلوبا كواها الكسُرُ يا خير مالك وما جبرها نيملُ الحطمام وإنما بتنويس ليل من دجى الحيف حالك

<sup>(</sup>I) مما بين القوسين في الفقرة ساقط من خ ، مثنت في ع و ق .

تداركت تفريطا من الناس غفلة" فسوَّيت ما بين الافاضل رتبسة فهم من بساط العدل فوق أرائسك أتيت بمقيساس عزيز تباشرت بفرحته الارواح من كل ناسك جـرى لَبَــن من ثدى أحمد فارتوى بما أودع الـرحمانُ فيـه ومـا يُـــرى أدام لنسا المسولى سعمادة جمدًه وأيامه يسروك صحيح حديثها

وكم لك من رأى عنزينز المسدارك لَقَــراً به عينا ، ولست بـآفــك به حنفي في الإخماء ومالكسي لسيدنسا الباشا به من مشارك بـوجـه وجيـه باسم الشَّغْــر ضـاحـك عن العسز عن نصر له مسدارك

وقال العالم الاديب القاضي ابو عبد الله محمد بن سلامة :

فشعن المالكية في ابتسام وليس العـــزُ في كسب الخُطسام نسخت بصبحه حيثف الظللم وكساد يكسون من نسوع الحسرام لما لاقته حسي في النسام فأرشدك السبيل إلى القسوام وآخيـــت البروية بالتمام

نظمــتَ القــومَ في سلـك انتظـــام وأعيززت الجماعة بانتساب فسوَّيت السوري في عسدل قسسم محسال أن يظسن النساس هسذا ولولا الله ارشد منث قلب ولكـــن الإلـه أراد خيـــــرا فألتفت القلوب به جميعها فأنبت اليموم أعسدل من رأينما بمك المبسدا وحماتمة الخسمام

وفي غرة محرم من سنة 1256 ، ست وخمسين (الخميس 5 مارس 1840 م.) ، رتّب الباي مكتبا حربيا بباردو ، وجعله في صرايته التبي انتقل منها الى قصره الجديد ، لتعليم ما يلزم العسكــر النظامــي من العلوم كــالهندسة والمـساحة والحساب وغيرها ، ولتعليم اللغة الفرنساوية ، لان أكثر كتبها مدونة بهذه اللغة . ورئيسه العالم الماهر الامير آلاي كــالي قارس (1) ، من أعيان إيطاليا . وجعل به معلَّما للقرآن ومدرسا لعلوم العربية وما يلزم ديانةً .

<sup>(</sup>I) مستشرق ابطالي درس العربية في الشام ، وعمل بالعسكرية التركية ثم بالبلاد الحسيني بونس من عهد حسنن بـاى الناني ، وصع كــا عن سبرة نــابلبوں ، وترجمه الى العربـــة نلميده الجنــرال حســين بمراجعة الشبيح محسود قبيادو .

وأول مــدرس به العالــم الشريف الاديب البليـغ ابو الثناء محمــود قابــادو (1) ، بحيث يخــرج التلميذ عالما بما يلزمه ضرورة ً في غير العلوم العسكــرية ، متضلعا باللغة الفرنساوية وبما يلزم العسكــر من العلوم العقلية .

واعتنى بهذا المكتب وكان يزوره ومعه خواصة ، وتُسأل التلاميـذ بحضرته ، ويثني على النجيب منهم ، ويمنيّه بما يؤول اليه حاله ، ويرغبّهم في اكتساب المعار ف التي هي آلة التقدم الحقيقي ، وينفرهم من معرَّة الجهل .

وجلب إليه المراهقين فمن دونهم ، ونجبت فيه تلاميذ خرجوا يوزباشية . ومنهم من تقدَّم الى الرتب السنيّة كأبي عبد الله حسين وهو الآن أمير لواء ورئيس المجلس البلدي ومستشار الوزارة ، وأبي الضياء رُستم وهو الآن وزير وأمير لواء ، وأبي محمد جمعة القرقني وهو الآن من أعيان عسكر البحر ، وأبي حفص [الحاج محمد بن] (2) الحاج عمر وهو الآن أحد الرؤساء بوزارة الحرب ، وغيرهم ممن حصل الانتفاع به في التنظيم العسكري وغيره .

\*

وفي هذه السنة 1256 (1840/41 م.) ، قد م الباي ابا عبد الله محمد بن عياد وكيلاً على قبول الاعشار [من قمح وشعير] (3) برابطة الطعام في الجبل الاخضر ، واليها ينسب برج الرابطة . ولاقي الناس من تطفيف الكيل ما أثر نقصا في الزراعة حتى كادت الفلاحة ان تبطل بالمرة ، وتغافل عنه ليما هو مضطر له من قُوت العسكر وعلك الخيل . وآل الامر إلى أن صار القمح والشعير يُجلب للمملكة من خارجها . ويرحم الله القائل : « التقدم للغاية تأخر عنها ، والزيادة على الكفاية نُق صان منها » .

\*\*

وفي محسرم السنة 1256 (مارس 1840 م.) ، ورد من الدولة العلية العثمانية فَرَمَان التنظيمات الخيرية المبني على أساس العدل والحرية ، وتقدم تعريبه . فجمع موكسا مشهودا بالعلماء والوزراء والداي وأعيان العساكس وغيرهم ، وقُررِيءَ عليهم الفَرَمان .

<sup>(</sup>I) رجوع الشيخ فبادو من اسلامبول كان خلال سنة 1258 ، وتأسيس المدرسة الحريبه كان سنة 1256 ، وعليه فالظاهر أن العربية والعلوم الدينية لم تكن معروه عبد الناسيس

<sup>(2)</sup> ما بين القوسيين سافط من ح ، مثبت في ع و ق

<sup>(3)</sup> الربىاده عن ق وع ٠

وأجاب الدولة إجمالا باللغة التركية بما محصّله: « ان هذا غرض محمود ، ولا بدًّ من زمن لإبرازه الى الوجود ، لاختلاف الطباع والبقاع ، وهو أمر لا محيص عنه ولا بدًّ منه ، . ورجم الرسول بالوعد ، ولله الامر من قبل ومن بعد .

*.* 

وفي صفر من السنة 1256 (افريل) ، ظهر دَين على الوزير ابني عبد الله حسبن خوجة ، تداينه لنفسه [وعظم بالرّبا] ، وطلب الغرماء ذلك من الدولة أو تفليسة وستجنه وستجنه المنز المفلسين] . وكلّم الوزير مصطفى صاحب الطابع البناي في التفضل بدفع الدين عنه ، فامتنع كلّ الامتناع وقال : « إن مال المملكة نصرفه في مصالحها كالعسكر وآلاته ، وكيف يسوغ لي ان نصرفه في ديونكم الناشئة عن الإسراف؟ نعم ، ان هذا الرجل كان وزيرا لعمّي ، ومن أعيان الدولة ، فهلمو انفرض دَينه على خاصة أنفسنا ، ويدفع ابن عمني الذي هو صهره ، وتدفع أنت وأمثالك ، وادفع أنا قسطا معكم » ، قأبوا ، وتغير (1) الوزير صاحب الطابع وقال : « انا ادخل السجن قبله » ، فقال له : « انا لا أسجنك ، وأمر نفسك بيدك » . وآل الحال الى تقليسه وبينع كسبه وستجنه في محل بقصر باردو مدة طويلة حتى تحقق عُد مه (2) ، ثم سرّاحه (3) .

وفي هذه السنة وقع في وطن الاعراض شيء من بوارق عصيان ، خاف الباي سرريانه في المملكة ، لاتحاد السبب . وذلك ان هذا الباي لما صرف عنايته الى تكثير العسكر [من غير التفات الى طاقة المملكة] (4) لزمه زيادة المصرف ضرورة ، فرتب مغارم على ما يباع من الطعام والبقول ونحوها ، تعرف بالمحصولات ، كما تقد م . وقد كانت قبل ذلك بالحاضرة على إهمال ، فرتبها وعممها في المملكة واسواق العربان . والتزمها ملتزمون وقع التغافل عنهم . وبقدر امتداد ايدي العُمال ، تنقص الآمال والاعمال . ومن هؤلاء أحد أتباع أبي عبد الله محمد بن عياد ، التزم محصولات قابس . ولابن عياد وأبيه سالف عمل بالاعراض اقتضى امتزاجا ببعض أعيانه ، فاعتمد هذا المتولي على

<sup>(1)</sup> تفيس اسماء ، امنعض ، تكدر ،

 <sup>(2)</sup> كلسلا في خ ، وفي ع و ف : « . مدة طويلة ينحق العسلم بأعل منها » .

<sup>(3)</sup> مما بين القومدين في الفعرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(4)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

ذلك ، حتى قيل إنه يطلب « المحصول » على دفن الميت من بنسي آدم ، وغير ذلك من أمثاله ، والله أعلم ، فهجم عليه بعض العامّة وقتلوه باغراء من الخاصّة . ومن أمثسالهم : « العامة تَسَبَعٌ لكمل ناعق ، لا سيما فيما يلاثم الطباع من الشّيعٌ لكمل ناعق ، لا سيما فيما يلاثم الطباع من الشّيعٌ لكمل ناعق ، لا سيما فيما يلاثم الطباع من الشّيعٌ لكمل

ولما بلغ الخبرُ للباي ، وتحقّق عنده أن سائر عُرْ بان المملكة استحسنوا ذلك وتامروا عليه (1) ، تلافي الصغير قبل ان يكبر ، والقليل قبل ان يكبثر ، وعنده يومثذ من العدد والعدة ما يقدر به على المراد ، فنهض بنفسه الى الاعراض يجرُّ وراءه عرمرما من العسكر النظامي والطبّجية بمدافعهم ، وعسكر الخيالة والحوانب والصبايحية من تونس وغيرها من الاوجاق .

وجرت العادة ان كمل عرش من عروش العربان به عدد يسمّون المزارقية ، [ ولهم مرتّب ] (2) اصحاب المزراق وهو الرمح ، يسافرون مع المخازنية في البعوث لانهم في معنى الصبابحية ، فاقتضى نظره أن لا يأمرهم بالمخروج معه في هذه الوجهة ، ولا يردّ مَن أتى متطوعا . واكمتفى بمن في المخدمة من العسكسر والمخازنية . وجهيّز أسطولا في البحس بالمهمّات والآلات والاقوات وغير ذلك مما يلزم . وترك الحاضرة لنظر ابن عمّه ، ومعه الوزير أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع .

وخرج يوم الخميس رابع (3) ربيع الاول من السنة 1256 (7 ماي 1840 م.) ، ومعه أعيان الدولة ، وقاضي الحاضرة الشيخ محمد بن سلامة ، ونابه المفتى الشيخ الشاذلي ابن المؤدب في مغيبه ، والامام ابو العباس احمد البازودي . وزار مقام الامام الشاذلي [ومغارته] (4) رضي الله عنه . ولما ركب من مقامه انكسر علم من علميه يعرف بالطوق ، فتغير لذلك وتطير ومضى متوكدلاً على الله .

ومرَّ على بلدان الوطن القبلي وبلدان الساحل وصفاقس ، يقيم لإراحة العسكر في ضواحي ما يمرُّ به من المدن ، والاسطول يحاذيه في البحر . ومدبِّر المحلة ابو عبد الله محمد بن عيّاد يشاغب عُمّال البلدان ، فتوجهت تلقاء مدينه الآمال ، لانه الواسطة بين الوزير ابى النخبة مصطفى خزنه دار وبين الناس . وحرَّك أهلَ سوسة للشكاية بالعامل

<sup>(2)</sup> المزيمادة عن ع و س .

<sup>(13)</sup> همو 5 حسب النقويم

<sup>(4)</sup> الريادة عن ع و ف .

وهو ابو عبد الله متحمد خزنه دار ، فلم يتحركوا ، فأشار للباي ان يأتي منزل العامل تنويها به ، وحرَّك المسجونين للصياح اذا مرَّ بهم الباي ، ففعلوا ، فوقف وسأل ، فتقدم له متحمد خزنه دار وبيده زمام في أسمائهم ومدة سجنهم وأسبابها [ واكثرهم في الديون ] (1) . وطلب منه ان يرسل لهم كماتبا يطبَّق الزمام على ما في الخارج ، فقال له : «مثلك لا يُتَهمَّم».

ولمَّا رأى حزمه ، وجَّه عنايته إلى إظهار احترامه في الناس ، وأعرض ابن عَيَّاد عن رأيه .

وحاسب الباي وكملاء أعشار الزيت ، واستخرج منهم أموالاً وان كمانت لا تخلو عن شيء من الحيف إلا أنه لا يظهر مع مظلمة التطفيف . وجزاء سيئة سيئة مثلها . وقد يُدفَع الشرُّ بمثله اذا أعياك غيره .

وفي مدة إقامته بصفاقس أتاه إبراهيم الجويني خليفة عامل الاعراض وأخبره بجدب الصحراء ما بين صفاقس والاعراض ، ونزوح مائها مع قلته ، بحيث لا يكفي العسكر وما معه من الخيول والإبل ، فأبقى العسكر النظامي والطبتجية والخيالة بصفاقس لنظر وزيره أبي النخبة مصطفى باش آغة ، وسرَّح المخازنية بمحلة لنظر أبي العباس أحمد آغة الى الاعراض ، ووجه معها وطقه وأخبية خواصه ، وركب البحر في كرويطة ومعه خاصته والاسطول وراءه .

وأتى جرِ به فبات بها ليلة بمنزل ابن عيّباد ، وزلر مشاهدها وزاوية سيدي ابراهيم الجمّني ، وتَفقّد الابراج والحصون .

وركب البحر الى قابس بعد وصول الآغة أبي العبّاس أحمد ، فوجد وطقه مرفوعا والمحلّة محدقة به . ولما نزل قال له أعيان المحلّة : « ان ما بلغك من الخليفة كذب ، فان الصحراء بها أثر الخصب ، والماء كثير يكفي هذا العسكر واكثر منه ، وقد تمّت المكيدة لاهل الاعراض حيث بقي العسكر بمدافعه بعيدا منّا ، إلى غير ذلك » ، فخلا بوزيره خزنه دار واستدعاني لخيمة الوطق ، وأمرني أن أكتب للوزير أبي النخبة مصطفى باش آغة أن يكون على أهبة للقدوم الى الاعراض حين يرد عليه الإذن بذلك ، ومكتوبا آخر بالإذن أبقاه حاضرا لوقت اللزوم ، بحيث لا يزيد فيه الا التاريخ .

<sup>(</sup>I) الرياده عس ع و ق

وخرج للديوان بالوطق وسأل عبد الوهاب باش حانبة عن حال الطريق ، فأجابه على رؤوس الملا بكثرة الماء والكلأ ، فقال للخليفة : « ليم تخبرني بغير الواقع ؟ » ، فَسَكَتَ وبُهيت ، فأمر بقطع رأسه . ولما حُميل لموضع القتل ، تطارح عليه وزيره ابو النخبة مصطفى خزنه دار وطلب منه العفو ، فعفا عنه من القتل وسجنه مدة وسرَّحه .

ودخل بعد خروج الديوان الى الخيمة ليختم مكماتيب كنت أنتظره بها . ودعما لوزيره حيث أنقذه من سفك دم في وقت غضب . ولم يزل رحمه الله يذكرها للوزير ويعدُّها من حسناته .

وفرَّ رؤوس الفتنة وهم محمد بن محمود وابنه وغيرهما ، واعتصموا بجبل مطماطة .

ولما جاءت جموع الاعراض للسلام على الباي ، قبلكهم جمعا بعد جمع ، وقبض يده عن جمع مطماطة وأمر بسجنهم ، وقال لهم : « ها أنا أريد إخراج من هرب لجبلكم ، فان تلككوو (1) في الخروج فرؤوسكم تقطع قبل رؤوسهم » . ووجه الاضه باشي حسين بوحرام في عقد من الخيل فأتوا بهم ، فسرّح أهل مطماطة في الحين ، وأحضر هؤلاء [الذين هربوا] (2) بين يديه وقال لهم : « ان فعلكم هذا من الفساد في الارض ، لانه يؤدي إلى عصيان يؤدي الى حرب وسفك دماء » ، فوجماوا ، ولاذ وا منه بالصفح ، فأمر بقتلهم ، وكانوا خمسة ، منهم من باشر قتل لزام المحصولات . وانحل عقد أما أبرموه ، وكان للشيخ سعيد الشعلي ، من رؤوس بني زيد ، أثر جميل في هذه النازلة . وكذلك قومه .

وتغافل الباي عن بقية رؤوس الفتنة ، وسد سمعه عن الوشاية ، كمما هو الواجب شرعا وعقلا في سياسة البشر بعد القدرة [شأن الكريم اذا غلب] . وقال [في الموطن على رؤوس الاشهاد] : « لم يثبت لهي ذنب إلا على الذين قتلوا وأغروا ، وعلى جميع اهل الاعراض مكلم حيث سكتوا ولم يضربوا على يد السفهاء ، مع القدرة على ذلك » . وطلب منه أعيان الاعراض ان يجعل عليهم مالا ليكون مظهرا لمرضاته عنهم فجعل عليهم ستمائة ألف ريال ، أبقى عامل الاعراض لخلاصها ، وهو صهره وخديم

<sup>(</sup>I) تلكاً : تاحر ، تباطأ ، فاوم ، عصنى راوانظر دوزى) .

<sup>(2)</sup> الـزيــادة عن ع و ق

أبيه ابو محمد رشيد . ولم يُطلِ الإقامة في الاعراض ولا دار في تلك النواحي وانما زار صاحب رسول الله السيد ابا لبابة الانصاري رضي الله عنه ، في قليل من خاصته ، وركب البحر قافلاً الى صفاقس ، وأمر المحلة بالرحيل إثره (1) .

واقام بصفاقس أياما ، وأتى المهدية ورأى آثار بنسي عبيد ، ثم دار في بلدان الساحل [وأتى قصور مساكن بلد الاشراف] (2) . وأقام بسوسة . وأتى القيروان .

وفي هذه الوجهة بلغه ان فرقة من الهمامة شنوا الغارات ، وأخافوا السبيل [على عادتهم] (3) ، فبعث لهم أبا العباس أحمد آغة في عقد من الخيل ، فأجفلوا أمامه ، وتمكّن على رؤوس منهم ، وقتل منهم واحدا اسمه ضوّ ، وهو أشدهم تعديا ، وسجن الباقين ، ثم قفل راجعا الى حضرته .

وعادة الملوك اذا رجعوا من سفرهم وقاربوا الحاضرة بمرحلتين ، يعجّلون الاوبة الى منازلهم ، ويسمتُون ذلك «التسريح» ، ويأتي العسكر بعدهم مع الآغة ، فلما قرب من الحاضرة سأله بعض خاصته : « من أي موضع يكون التسريح ؟ » فقال لهم : « معاذ الله ان اترك عسكري في مشقة سفر ، وأستأثر عنهم براحة ليلتين في داري ، أدخل معهم كما خرجت معهم » . وفعل قريبا من ذلك لما سافر بمحلة الجريد في حياة أبيه ، فانه بقي بوطقه في المحلة . ولم ينزل دار توزر على عادة من تقدم مه ، وقال : « لا أستأثر براحة عن جندي » . ولما بلغ ذلك لوالده قال : « ان ابني أحمد لم يسلك عادتنا في سكنى دار توزر ، تعاظما عن سكنى تلك الدار المسقفة بجريد النخل » .

ولما وصل باردو سرَّح العسكر لاماكمنهم ودخل المحكمة فسلم عليه الناس ، ثم أتى بيت الباشا فسلم عليه اهل المجلس الشرعمي . وكمان ذلك يوم الاربعاء الثامن والعشرين (4) من جمادى الثانية سنة يُست وخمسين (26 أوت 1840 م.) .

ومن الغد جاءه وفد الحاضرة مسرورين بأوبته مستبشرين برؤيته ، بعد قضاء وطره .

<sup>(</sup>I) ما بین العوسین فی الغفره سافط من خ ، مثبت فی ع و ف .

<sup>(2)</sup> الزيادة عمن ع و ق .

<sup>(3)</sup> الزياده عن ع و و .

<sup>(4)</sup> هـو 27 حسب النقويم

ورتب الباى في هذه الوجهة أمورا ، منها قانون الزيتون بالساحل ، وذلك انه لمــا حاسب وكلاء الاعشار وجد زيوتما لها بال تخلّدت في ذمّميهم ، مع ما استحلّوه لانفسهم وقاسموا الشهود بجزء من ذلك ، فَنَنكَلُّ ببعضهم وضربهم وسجنهم وصادرهم بأموال . ورأى من الضبط أن يُسـُقـط اشيـاء عن اهل الساحل ممّـا اعتادوا أداءه ، وهو ذريعة لامتداد أيدى العُمَّال في أموال الناس ، ويوظَّف على أصول الزيتون شيئًا معلوما في كمل سنة ، أثمر أو لم يُثمر . وكان ممّن أشار بهمذا الرأى القائد يوسف بيشي [اليهودي] ، قسابض أموال الدواسة ، ووافقه على ذلك وزراؤه ، بل وغسالب أهل الساحل (1) ، لتكون غلّتهم لاختيارهم يجمعونها متى شاؤوا ولا يتوقفون في عصرها على حضور عَشَّار ، بعد أن حرَّر دخلَ العشر في عام الصابة ودخلَه في غير الصابة ، ورتَّب ذلك باعتبار السَّنَّة المتوسطة ، كسما زعم القابض ، [ جمع اعيان سوسة واخبرهم بالمقدار ، فوجموا مستعظمين ، فقال شيخ من أعيانهم : « لا طاقة لنا على تحمّل هذا القدر ، فالأولى أن سيَّدنا يأخذ هذا الزيتون » ، فأمر بسجنه لصدور هذا اللفظ منه ، وخرج الباقـون واجمين]، وكـتب بذلك أوامره لسائر بلـدان الساحل وقُراه، وأمرنسي بالإطناب فيه ، [ فاستعمل العبد الفقير ما استطاع من الخطابة ] (2) ، ونصه : « سبحان من أناط العمران بسياسة العباد ، ونوَّع أحكامه فيهم على حسب ما أراد ، وغيّر بتغيّر أحوالهم قضايا الاجتهاد، لم يوقفها على ألنف ولا اعتياد، ربط بالعدل الصلاح والسداد، أحمده حمدا يستغرق الحصر والأعداد، وأصلى على سيدنا محمد الهادى الى سبيل الرشاد، ومن اليه المفزع وعليه الاعتماد ، في هذه الدنيا وفي يوم التَّنَاد ، وعلى آله وأصحابه السادة الامجاد ، أركـان الإسناد . اما بعد فهذا ظهير وثيق البنيان ، ينتج ان شاء الله الخيرَ والعمران ، ويدوم نفعه على اختلاف الازمان ، بُنـي على التسوية بين الامة أساسُه ، وزكست بالعدل فصولُه وأجناسه ، صدر منّا الى كــل من يقف عليه ، ويتدبر ما لديه ، من كافة اهل سوسة على اختلاف أصنافهم ، وتباين خططهم وأوصافهم ، وعامتهم وأشرافهم ، لمَّا خرجنا في مصالح الرعية وحفظ أموالهم (3) ، وتفقَّد اعمالهم وعُمَّالهم ،

<sup>(2)</sup> ما بین القوسین فی هذه الفقره صافط من خ ، مثنت فی ع و ق

<sup>(3)</sup> عي ع و ق ، « أحوالهم » ، فغررت الى « أموالهم » .

رأينا اكشر الاداء مرتبا على الذوات ، وعدم الإنصاف في المساواة ، وما رُتِّب منه على الكسب، مُعرَّض للخيانة والغصب، لما في طبع الانسان، من الميل الى الرغبة (1) والعدوان ، وقلَّة العدالة وضعف الامان ، وهو السبب فيما يعترى الخلق من النقصان ، وإن صلح هذا الترتيب بالأُوَّل ، وجرى به عملُ مَن تقدَّمنا من الدول ، فالاحكمام تدور مع العلك ، وتختلف باختلاف العمل ، اشرفها ما أزاح الحيف وجدَّد الامل . فلذلك اقتضى نظرُنا الحكم باسقاط الفصول السبعة المرقومة أعلاه عن سائر بلدان الساحل إسقاطا تاميًا ، مطلقًا عاميًا ، لا استثناء فيه ، ولا طلب يُنافيه ، إذ بعضه ممسنوع لذاته ، وبعضه تعذَّر القيام بواجب صفاته ، وناهيك ما في عقوبة المال ، من فساد الاعمال ، وما في الاداء على الرِّقاب ، من البعد عن الصواب ، فتجد الغذيُّ في تـرف لذَّاته ، والفقير يؤدى على وجود ذاته ، إذ لا شيء لديه حتى يُحسب الاداء من زكاته ، وكـل وقت تناسبه أحكـام سياساته ، فلذلك رتّبنا على زيتون الساحل قانونا في مقابلة ما أسقطناه يؤدِّيه مالكــُه في كـل مام على كـر تين ، كـل كررَّة بعد مضـي ستة أشهر من اكتوبر سنة التاريخ . وقسمناه الى ثلاثة أصناف ، عال ومتوسط وسافل . فالاول يؤدي عُود م (2) ربع ريال وأحد عشر ناصريا والمتوسط يؤدي عوده ربع ريال وخمسة نواصر ، والسافل يؤدي عوده اثني عشر ناصريا . هذا في الذي يُشمر ، أما الناشيء الذي لم يبلغ حداً الإطعام فان عوده يرسم ولا يؤدى شيئا ، الا إذا أثمر فيلحق بالصنف الثالث ، حتى يكون كالصنف الثاني فيلحق به ، وهكذا . ويؤدى على كل مائمة ريال من القانون ريالا ونيصفَه للقبّاض في مقابلة نقص عدد الدراهم . وإن تلدَّد احد المالكين في دفع القانون حتى لزمه الغضب بالتعيين ، فانه يؤدى نصف ريال خدمة على كل عشرة ريالات ، هذا اذا كمان التعيين من حضرتنا ، اما اذا كمان من القايد فانه يؤدي ربع ريال على العشرة ، لا زائد على ذلك . ومن لا زيتون عنده فلا قانون عليه ، وأداء الانسان على حسب ما لديه ، كمفي الضعيفَ القيامُ بسدِّ خَلَّته ، ومُعاناة معيشته . ومصلحة هذه السياسة أوضح من الصبح ، غنيّة عن الشرح ، لا يدخلها تطفيف ولا حيف ، ولا تمييـز مشـروف عن شريف ، سوَّينـا في ذلك بين صغيـرهم وكـبيـرهم ، وجليلهم وحقيرهم ، وأزلنا الفرق بين المحرِّر والرعية ، فالكــل عيال الله ولهم حرمة مرعـة ،

<sup>(</sup>I) الرعبة : الطبع ، الجشم ، الحرص

<sup>(2)</sup> **العسود · الشج**رة .

لانه بفضله استرعانا جماعتهم ، ووهب لنا طاعتهم ، وأرانا استطاعتهم ، وحرام علينا إضاعتهم ، فما نأخذه منهم ، ندفعه في مصالحهم عنهم . والله يصلح احوال العباد بفضله ومنته ، ويجازينا على نيتنا يوم يسأل كل راع عن رعيته ، فاقرؤوا هذا الرقيم على جمعكم ، حتى يتقرر في قلبكم وسمعكم ، واحفظوه في جامع صلاتكم ليبقى لكم حجة ، على سهل هذه المحجة . والله يحكم لا معقب لحكمه . والسلام من الفقير إلى ربه أحمد باشا باى وفقه الله .

وكتب في رابع جمادى الاولى سنة 1256 ، ست وخمسين وماثتين وألف (السبت 4 جويليـة 1840 م.) .

ولا يخفى على المسلم العاقل ان ذلك ليس بعذر يبيح (2) إبدال الزكاة التي هي أخت الصلاة بهذه المظلمة التي لم تنتج فائدة الا للقابض ، لان ما [كان] يحصل من زيت العشر تبيعه الدولة للتجار [ والواردين ] ولا يدفعون على أثمانه قباضة ، ولما صار مالاً في الذمة على الرعية يأخذ عليه القابض ، لا سيما وهو منصوص عليه في الامر . على ان الله تعالى أعلم بمصالحنا منا ، وهو الحكيم الخبير ، [ والشريعة المحمدية المبعوث بها خاتم المرسلين صلوات الله عليه صالحة في كل زمان ومكان ] (3) . وشأن الوازع كف يد التطفيف والتعدي ، والامناء . والامانية لا تنقطع من الإمة المحمدية ، نعم ، تقل في آخر الزمان .

واذا حكتمت العقل مع اعتبار حالة البلاد من قلة نقودها لانها تأتي من خارجها اذ لا معدن بها لاحد النقدين مع قلة متاجرها وصنائعها ، ترى العشر على ما فيه ، أحسن

II) س 183″ I و 2 و 3

<sup>(2)</sup> كنذا ق خ ، وفي ع و ق : « أن هـده الحطائة لا ببيح »

<sup>(3)</sup> ما بين الفوسين في هده العفرة سافط من خ ، مدبب في ع و ق

<sup>(4)</sup> كـذا ق خ ، وفي ع و ف ، « وتقديم الامناء »

الراعي والرعية ، لان المملكة فقيرة كما اعترف صاحبها في مكتوبه للدولة العلية ، وكما شهد بذلك رسوله صالح المصر (1) . والفقير اذا لم يثمر زيتونه يُضْطَرُّ الى بيع الزيت على وجه السلّم التجار الافرنج بأبخس ثمن او يتداين بالربا ليدفع ما عليه من القانون ، فاذا أثمر الزيتون يدفع منه ما في ذمّته من السلّم أو الديّن [ وفائدته ] (2) ، وقانون ذلك العام ، فيصير إلى الفقر في اقرب مدة ، لان أرض المغرب عشرية لا خراجية ، لانها غير مأمونة الريّ كمصر وما شاكلها . بخلاف ما اذا كان الاداء من عين الغلّة ، فانه لا يلزم المالك تداين ولا بيع ريته بالبخس ، وربما تسمح بعض النفوس بتحمل ما يطاق من مظلمة التطفيف لما يراه من أنه حق لله مما رزق ، وتعقبه البركة ، واذا شع بذلك تطير البركة ، الى غير ذلك مما هو في نفوس أهل الايمان المبني على مكارم الاخلاق . وهذا من أسرار الله في عبيده . واما حسنه للراعي فان رعيته تبقى على ما قُسم لها من الثروة باعتبار حالها ، واذا ضعفوا ضعفت الجباية ، ولا تزال في ضعف حتى تضمحل و يضمحل الراعي ، ودليل ذلك العيان . ولله در القائل :

وأرفسه خلسق الله راض بعيشسه وأتعبهسم قلبا على الـدهـــر واجـــد وثانــي الامور التي أسقطها ، قــانون الصاع والبلبّـة ، شيء يــؤديه صاحب الزيتون من الزيت او المال في مقابلة تـُـفـُـل زيتونه .

وثالثها المطالب الراجعة لدار الباشا ، وأصلها ان الترك لما استقر قدمهم في البلاد رتب عثمان داي مرتب الجند على بلدان الحاضرة مقادير معينة يدفعونها [في مد العام] (3) على ست كرات ويوزعونها على حسب مكاسبهم ، بحيث لم يكن فيها إجحاف . وآل الامر إلى ان صار إلى اجتهاد العُمّال وأمانتهم .

ورابعها العشرة ريالات التي كمانت مرتبة على كل ماشية ، رتبها ايضا عثمان داي ، وقاس ميساحة الماشية بحبئل مقد ر معروف يسمى الآن بحبل الديوان ، وان زال مسماه . وصار إلى ديانة (4) العامل ، فربه السمي بذر وَيْبة (5) بماشية ليستخلص العشرة ريالات .

ای السیخ ابراهبم الریاحی .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق

<sup>(3)</sup> الزيادة عي ع و ق .

<sup>(4)</sup> دیانة: ذمة ، ضمیر ، اجتهاد

<sup>(5)</sup> کذا فی خ ، وفی ع و ن : د بند صاع ،

وخامسها الضيفة للقايد او الخليفة او الشيخ وهو باب واسع ، وأصله ان القايد ومن عطف عليه اذا تولى عملا يقد م أهله له شيئا [من المال] يسمونه «ضيفة » في مقابلة قراه ، فصار أداء في الذمة معتبرا في الولاية نوعه وتقريب مقداره [لما آلت الولايات الى مشارطة مالية ، كسما تقدم في الباب الاول] (1) وهو ايضا في عهدة أمانة العامل .

وسادسها القيام بالصادر والوارد ، ويسمّونه « السادر والوارد » (2) . [وذلك في غير المدن] (3) .

وأصله أن ضيافة المارَّ مندوب اليها في الاسلام ، وهو من مكارم الاخلاق . فيتفق أهل كل بلد ويجعلون محلاً يسمّونه و دار النزالة » يباشر ذلك شيخ البلد [الذي شاخ بالمال] ، والمحرك [وهو المُعين له] (4) ، ويستخلصون تلك الضيافة من أهل البلد أو القرية على أنحاء مختلفة ، ومن امتنع يقال له و تسمَفل » ، ويعاقب بالمال . وذلك في أمانتهم أيضا .

وسابعها ، وهمي الداهية الدهياء ، العقوبة بالمال ، وهمي المسمّاة بالخطيّة ، موكولة أيضا إلى أمانة العامل . يسمّي ما شاء و ذنبا ، ويعاقب عليه بقدر كسب من سماه مذنبا ، حتّى صارت الذنوب رأس مال كسبهم . فاذا ضجَّ الانسان رموه بالفساد ، فتشتد عقوبته [المالية والبدنية] (5) ، فتجد المسكين يتجرَّع مرارة الصبر على عقوبات العبُمّال ، اتقاء ما هو أشد .

وتُحكتى عنهم في ذلك حكايات تقشعرُ منها الجلود ، منها أن أحمد السهيلي كان عاملاً بالمنستير وماتت لبعض أغنيائهم بنت ودفنها ، فبعث اليه وقال له : « أنت قتلت بنتك ، فامنا أن تنفصل معني بمال أو نخبر الدولة » ، فأنكر الرجل وأبى ، فبعث العامل الى قبرها ونبَسَهَ ، وأمر بدقتها ، وهني مينة ، في موضع مقتل ، وبعث الى والدها ، وأحضر شهودا توجهوا الى القبر ، وعاينوها وأثرُ القتل في جسدها ، وحالُ تسوية

<sup>(</sup>I) المزيادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> كىلما فى خ ، وفى ع و ق : ﴿ السادر ، ٠

<sup>(3)</sup> الريادة عن ع و ق ·

<sup>(4)</sup> المزيادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(5)</sup> الريادة عن ع و ق .

القبر بعد نبشه وعدم ُ جفاف الجرح ينادي عليهم بالكذب ، إلى غير ذلك من أمثالها . ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون .

وإنما أطلنا في أمثال هذه النوازل ليرى الناظر أسباب الخلل والنقصان كيف تطرقت وتدرَّجت في هذه الإيالة ، ولا سبب لذلك الا الملك المطلق ، وتقديم الشهوة والغرض ، على الواجب المفترض .

وبلغ الباي وهو في سفره هروب أبي المسرّة فرحات الجللُولي وأخيه أبي عبد الله حسُونة الى مالطة ، ليما بين دار الجللُولي ودار ابن عيّاد من غيّرة ومنافسة [في المخدمة] أثرت الاحقاد . ولمّا استقرّت قدم محمد بن عيّاد بالدولة ، وفتح الباي أذنه لتدبيره ، صدرت منه بوادر لدار الجللولي ، وتوقعا منه الشرّ فلاذا بالفيرار . إلا أنه فيرار لم يحط لهم قدرا ولا دنس لهم ذكول . وثبت عند الباي ان المُعين لهما على الهروب بكراء المركب هو تاجر تونسي يعرف بالمحيرصي ، فبعث الى أخيه باعتقاله . ثم بعد رجوعه استفهمه عن الكيفية وسبب الهروب ومقدار ما حملا معهما [من المال] ، إلى غير ذلك مما يبعد أن يعلمه التاجر [المسكين] ، فأقرر بأنه كان واسطة في كراء على لمركب خفية ليما له من المعرفة بلغة إيطاليا ، ولا علم له بما وراء ذلك ، فأمر بضربه فلم يقرّ ، ثم أعاد ضربه . ولمّا عيل صَبْرُه اضطرّ الى شنق نفسه بيتكيّة سراويله ، فلم يقرّ ، ثم أعاد ضربه . ولمّا عيل صَبْرُه اضطرّ الى شنق نفسه بيتكيّة سراويله ، فأصبح مشنوقا ميّتا بمحبه ، وهو محورت عدل علم الله للجميع .

وفي هذه الوجهة رتب قُرَّاء يقرؤون حزبين من القرآن العظيم [كل يوم] (2) عند ضريح العالم الولي العارف بالله سيدي أبي إسحاق الجبنياني ، من عمل صفاقس .

وفيها أمر بتنظيف فسقية بني الاغلب بالقيروان، وذلك من فاضل أوقاف السيد الصاحب رضي الله عنه ، لان ذلك من أجل طرق البير ، على ما به العمل عند المحققين من صرف فاضل الحبيس بعد استقامته في طريق بير يزداد به الشواب للمحبيس ولا ينقطع به عمله .

 <sup>(1)</sup> ما بین الفوسیں فی هامه الفقرة سامط من نح ، مثبب فی ع و ق

<sup>(2)</sup> الريادة عس ع و ي ،

الدولة العلية العثمانية يطلب من فخامتها لقب مشير ، لان باشا طرابلس يومئذ له هذا اللقب . ونهاه وزيرُه ووزير أبيه شيخُ الدولة أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع عن ذلك ، وقال له : ﴿ الاسلم أَن نكونَ مَع الدولة العلية على عادتنا وحالتنا من غير تبديل ولو بـر فُعة ، ، فغلبه هواه ، ورأى ان لا ضرر في ذلك . ولمّا بلغ مطلبه للوزير أبــي النخبةَ مَصطفى رشيد باشا ، أسرع للاجابة ورآها ذريعة لرأيه ، فقال للرسول : ٩ يظهر من حال أحمد باشا انه يريد الانخراط في سلك مشيرى الدولة العلية ، وقد اسعفت مطلبه بسرور » ، الى غير ذلك من الخطابة ، « فبلِّغ ْ له مشَّافهة ً نصيحة ً مني ، وهمي أنــه يُظهير من حاله أنه كواحد من عُـمـّال الدولة بتبديل صنجق تونس بصنجق الدولة حتى تكـون راية الاسلام واحـدة ، ويأتـي بنفسه الى اسلامبـول ليـكـون مَظْهـَرا للعنـايــة السلطانية ، ويؤدي شيئا من المال في كـل عام ، وتقديره موكـول لرأيه ويجري به العمل، وان يولي أكسابر العسكسر بفَرَمان السلطنة بحيث يكسون الخيار له فيمن يوليّه والسلطان يوافقه على اختياره . فالولاية في الحقيقة له والفرمان لتكون عساكر المسلمين على نسق واحد ، وان يتوقف فيما يقع بينه وبين الدول الاجانب على الاستعانـة بـرأي الدولـة العثمانية » ، الى غير ذلك مما ظهر له انه نصح للباي ، لو سبق القـدر بسماعها ، ومن جملتها ان يكون ذلك من تلقاء نفسه ، فقال له الرسول : « نبلغ ذلك عنك »

ولما قدم مصطفى البلهوان بلّغ الرسالة مع نيشان المشير ، فاحتفل الباي لقبوله بتعظيم وفخامة ، وتسمّى بالمشير من يومئذ وتلقّب به يكستبه في أوامره . وتوقف في نصح الوزير ، وعلم بذلك ما انطوت عليه النيّة من وزراء الدولة .

وقد كان جانحا الى الالتحام بالدولة أكشر من أسلافه ، لما في ذلك من قوة العصابة الاسلامية ، وظهرت بوارق ذلك من اوائل أعماله . ثم ظهر له أن الاصلح الطاعة والانقياد ، على السَّنَن المعتاد .

\*\*

ثم وجبّه عنايته للعلم الشريف ، وأعان طلبته بما بقـي أثره ، وطاب في الآفاق خبره . وهو انه اشترى سائر كـتب الوزير حسين خوجة المبيعة عليه في الدَّين [المتقدم ذكره] (1)

<sup>(</sup>I) الـزيـادة عن ع و ف

بثمن له بال (1) ، واشترى غيرها ، وأضاف اليها كتب آله الموضوعة في خزنة أسلافه بجامع بيت الباشا ، وقال : ١ وضعها هنا لا فائدة فيه الا المباهاة » . وكانت عُدَّة علمية في فنون شتى . ولما جمعها ، أمر اهل المجلس الشرعي وأعيان المدرسين بالاجتماع في الجامع الاعظم ، وأمرني بايصال الكتب من قصره الى الجامع .

ومن العناية أن وجّه طابورا من العسكر لذلك ، كل واحد يحمل على يديه قدر ما لا يُتعبه من الكتب .

ولما وصلت الجامع وجدت العلماء ينتظرون وصولها ، فتقدم العسكر على ترتيب نظامي ، كل واحد يضع ما على يدبه من الكتب ويخرج من غير الباب الذي دخل منه . وتولى الجماعة تطبيق اسماء الكتب على دفترها ، ثم وضعت في خزائنها العشرين ، على يمين المحراب وشماله . ثم كتب على كل سفر منها رسم تحبيسه مصححا بختمه . وأباح للمنتفع إخراج الكتاب من موضعه لمدة عام فقط . ورتب لها وكيلين يأتي كل واحد منهما للجامع يوما على التناوب ، لمناولة الطلبة ما يحتاجونه . وسهل بذلك طريق العلم على الفقراء ، بل والاغنياء . وكان ذلك في رمضان السنة 1256 (2) . ولم يزل يشتري الكتب ويحبس ويلحقها بهذه الخزائن . واشترى كتب شيخنا العلامة أبي اسحاق ابراهيم الرياحي بعد وفاته ، ودفع أثمانها للورثة ، وحبسها بالجامع أيضا . ونص في [ رسم ] (3) حبسه عليها انه أهدى ثواب ذلك لمالكيها الشيخ المذكور .

يا له من عمل ذلل صعاب العلوم وراضها ، وأنشأ حداثقها ورياضها ، وأجرى جداولها وحياضها ، وأصاب شواكلها وأغراضها . نسخ على غير مثال ، انهل به ودق العلم وانثال ، وسرى ذكره مسرى الامثال .

وتفنتنت شعراء العصر في أمداحه . وفي الجمعة الموالية لهذه المَنْقَبَة ، خطب شيخ العصر وبركة المصر ابو اسحاق ابراهيم الرياحي على منبر الجامع الاعظم بما نصة : « الحمد لله الذي رفع للذين أوتوا العلم درجات ، كما خفض لاهل الجهل دركات ،

 <sup>(</sup>I) بهامش ق 2 : 216 : « ثبن الكنب المذكورة معيد بدوس الدولة وقدره ريالات 28917 »

<sup>(2)</sup> بهامش ق 2 : 216 : « وفي هاته السنة بني هذا الباي كنيسة سان لوى بفرطاجنة »

<sup>(3) «</sup> رسم ، سافط، من خ ، مثبتة في ع و ق

أفمن جعلنا له نورا يمشى به في الناس كسمن مَـثلُّه في الظلمات . أحمده وحمده من جملة ما به أنعم ، وأشكره على أن علّمنا ما لم نكن نعلم . واشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له شهادة و رفك ع العلم واعدها ، وأسس اليقين براهينها وشواهدها ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده المصطفى المختار ، الذي أرسله بنور يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان ما تعاقب الليل والنهار . ايها الناس هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولُو الالباب، ألم تعلموا ان الجهل وصف الخلق والعلم وصف رب الارباب، الم تعلموا ان ابانا آدم فُضِّل بعلم الاسما ، وأمر بالسجود اليه ملائكة السما ، والعالم الاسممي ، وقالوا نحن نسبت بحمدك ونقد من الك قال اني أعلم ما ١٠٠، الم تعلموا أن الدين علم وعمل ، فمن لم يكن له علم فعلى اي شيء حصل ، أيظن الجاهل الموفور ، انه ذو بصر نافذ في الامور ، كـلا بل هو رجل أعمى مغرور ، فانها لا تعمى الابصار ولـكـن تعمى القلوب التي في الصدور . وحيث كمان العلم بهذا الشرف الاثيل ، والرتبـة العليا التي ليس لها مثيل ، فما للهمم متقاصرة عن استطلاع طوالع انواره ، وما بال العزائم متقاَّعدة عن استكشاف خبايا أسراره ، أخوَر في الطباع ، أم فقـد لموادِّ الانتفاع ، كيف وقد تيسرت في هذا الزمان المبارك اسبابه ، وفتحت للمعلمين والمتعلمين أبوابــه ، وتضوعت في بيت الله أعطاره ، وطلعت فيه شموسه وأقماره ، وذلك بهمّة الملك الهمام الخطير ، الباي احمد الباشا المشير ، الذي وسع الجمُّ الغفير ، بالعطاء الكشير ، ليجـد ثوابه عند الله مدَّخَرًا ، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، واعلموا ان العلم النافع ما قارنه الاخلاص في التعليم والتعليم ، والعمل بما يحكم به من التحليل والتحريم ، والا كمان جديرا ان ينبذ بالعراء وهو سقيم . وقد مشّل العلماء العلم النافع بشجرة ، ثابتة الاصل حلوة الثمرة ، يستريح براحتها (1) المحـزون ، ويستلـذُ طعمـَهــا الآكـلون ، وغيُّرَه بشجرة ما لَها قرار ، خبيثة الرائحة مُرَّة الثمار ، يستمج (2) رائحتها المستنكهون، ويستبشع مذاقها الطاعمون ، وتلك الامثال نضربها للناس وما يتعقيلها الا العالمون . وفي الحديث الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العلماء ورثة الانبياء » وقال ، صلى الله عليه وسلم : « يستغفر للعالم اربعة أشياء ــ الملائكـة في السماء ، والطير في

<sup>(</sup>١) الراحسة : الساحسة ،

الهواء ، والدواب في القفار ، والحيتان في البحار » . وقال صلى الله عليه وسلّم : « فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد سبعون درجة » . وعن أبيي ذرٍّ رضي الله عنه : « حضور مجلس عالم خير من صلاة الف ركعة ، ومن عيادة الف مريض ، ومن شهود الف جنازة ، فقيل : يا رسول الله ، ومن قراءة القرآن ؟ فقال ، صلى الله عليه وسلم : وهل ينفع القرآن الا بالعلم » .

جعلنسي الله وإياكم ممـن عـَلـيم وعـَمـِل ، وأخلص لله فقـُبل .

ألا إن أنفع ما تنشرح به الصدور ، وأصدق حديث منطوق ومسطور ، كـــلام مولانا الغفور الشكـور . اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِـنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ » (1).

ومدحه [على ذلك غالب شعراء العصر منهم] (2) النحرير العالم ابو عبد الله محمد الطيّب الرياحي ابن شيخ العصر بقصيدة بديعة ، نص المقصود منها :

وليا ازدري الدنيا عطاء سمت به فأهدى الى البيت الكريم خزائنسا فللسه بكسر في المعسالي جلوتهسا فجوزیتَ من مَلَنْك به انتعش النَّدى ـ ولا زلست محروس الكسمال مؤيسًدا وصاحبَك الإقبال واليُمسن والظَّفسر

تمد " بحارا زاخسرات يمينسه " سوى ان ذاك المد ليس به جنزر الى الاوج نفس أمـــر أخطــارها إمــر من العلم يفنى الدهر وهي له ذكر يطيل اعتبارا في محماسنها الدهر تَسَاقِي الـورى منها كـؤوس مسرَّة وفـاح لديهـم من شذا حمدك العطر ودين ألهكى واستؤصل الجهل والفقر

وقال في ذلك عَصَرْيُّنا (3) العلامة ابو عبد الله محمد بيرم من قصيدة :

تاهبت على كل البلاد بسلاد ، وسما بها الامراء تحت حجاله أبدى بها(4) الجيش العرمرم وشحبت اصنافه بالأسد من أبطاله

<sup>(1)</sup> س 1/35 · 28 .

<sup>(2)</sup> منا بسين العوسين عن ع و ف

<sup>(3)</sup> كـذا فى خ ، وفى ع و ق : « صاحبنا »

<sup>(4)</sup> فی خ د أبدابها » ، وفی ع و ن د أبوابها » .

وأنال مسجد َهما المعظلم و فلده وسقى مُصَوِّحَ نَبُتمه بمزُلاله وحبساه من كستب العلموم نفائسها ترزى بنفيح الروض في آصاله وبها أزحت شدائدا عن عاجر وكشفت ما أصماه من أهواله

أطلعتها في أفشق فضلك أنجما يمحو بها الساري دُجي إشكاله وأجلست فيها راحة المُشرى ومسن قد صُفسًرت كفساه من إقسلالسه

و في محرم من سنة 1257 ، سبع وخمسين (فيفرى ــ مارس 1841 م.) ، رتّب الباي قانونا على نخيل الاعراض لا ضرر في أصله .

وفي ربيع الاول من هذه السنة (الثلاثاء 4 ماى 1841 م.) احتفل للمولد الشريف النبوي ، لما طبع عليه من عظيم المحبة في المصطفى وآل بيته .

وكمان يوم المولد بحاضرتنما كمواسم السنة ، غير العيمه كين ، ويزيمه باجتمساع الصبيان في المكاتب مفروشة (1) يصلُّون على النبي صلى الله عليه وسلَّم، فاقتضى نظره أن شأن المولد يجب له من السرور والفخامة ما لا يجب لغيره ، وأمر بتنوير سائــر المآذن بالحاضرة ليلة المولد وليلتين بعده ، [ والزيت من عنده لامن احباس الجوامع ] (2) .

وفي ضحى يوم المولد تجتمع العلماء والاعيان بالجامع الاعظم ، ويأتسي الباي من دار المملكة ببطحاء القصبة راجيلاً على أبيهة وفخامة ملكية ، وأمامه سماطان من أمراء العسكر بلباس المواكب ، يشق بهم سماطين من العسكر واقفين على أهبة نظامية من باب المدار الى بماب الجامع ، ويدخل من بماب العطارين حتى ينتهمي الى المحمراب ، فبجلس حذو إمام الجامع ، وكمان يومشذ الشيخ ابراهيم الرياحي ، فينستفتح بقراءة تأليف للشيخ اختصره من تأ ليف سيدي مصطفى البكري، وذكر أن الداعي لذلك هو الباي احمد المشير ، ذكر فيه فضائل المولد وما وقع فيه من الارهاصات (3) عند

اى بالزرابى وتحوها رياده عن الحصير المساد .

<sup>(2)</sup> الــزيــادة عن ع و ق

فى خ . « الارهاصات » ، وفى ع و ق · « دلائل النبوة » . والارهاص : احــداث أمــر حــارق للعــادة دال على بعثه مبى قبل معشنه (النعريمات للجرجاني) .

ولادته ورضاعه والنسب الشريف وغير ذلك ممّاً يقتضيه الحال . هذا كـلـه ومجامر الطيب فائحة ، وأنوار الشموع والشجرة المباركة لائحة . ولما ينتهمي الى الابيات المعروفة لبعض الصالحيـن وهـي :

> وان تنهض الاشراف عند سماعه أما الله تعظيما لـه كـتـب اسمــه فقسم أيهما الراجى لنيسل سعمادة ففسى الذكر لاسم الحب إحضارُ ذاته ورب جليـــل عظــــم النــاس ذكـــره عليه صلاة الله ثهم سلامه

قليل لحق المصطفى الخط بالذهب على ورق من خيط أحسن من كتب قياما صفوف او جُثياً على الركب على عرشه يا رتبة سمت الرتب قيام عب صادق الحب والادب بقلب له في الحب وجد له لهب (١) فكميف وهمذا سيمد العجمم والعمرب يكونان للرضوان من اعظم السبب

ولما يصل الامام الى قوله « فقسم أيهما الراجسي » البيت ، ينهض البماي قمائما ، ويقوم كــل من في الجامع ، وتقع الإشارة من المئذكة الى القصبة فيترنم المدفع ويسترسل مــن الابراج (2) . ويكمل الإمام الابيات قائما والناس كـذلك . ثم يجلس للدعاء ويختمه بالفاتحة . ثم يؤتى بماء السكـــر لسائر من في الجامع ، ثم مياه الطيب . وينفض الموكب فيرجع الباي بموكسبه وفخامته الى الدار ، ويأذن بتسريسح العسكسر ، ثم يركسب الى باردو. ويدوم ترنم المدافع صباحا ومساءً أيام المولد الثلاثة . ويفيض فيها العَّطاء والصدقات للقُرَّاء الذين يُحيُون تلك الليلة بالقرآن العظيم والامداح النبوية وغير ِهم . ويطعم الفقراء في تلك الايام . ومن الاتَّفاق ان كان مولد هذه السَّنة موافقا لمولده ، صلى الله عليه وسلم ، بالحساب الشمسي ، وهو العشرون من نيسان .

وجرى بهذا عمل مَن بعده من الملوك لعصرنا هذا .

وقد قلت له حين شرع في هذا الترتيب : « المناسب أن تخرج من باردو راكبا ، وعندنا بحمد الله من العسكـر ما يكـفـي للوقوف بين باردو والجامع ، ، فقال لي : « ذلك يفعله السلطان العثماني وليس لنا ان نفعل مثله ، فالمناسب الادب معه » . ثم قلت له :

<sup>(2)</sup> كــذا في خ ، وفي ع و ق ، « من ابراج الحاصرة وصواحيها وحلق الــوادي ۽ .

« هل ترى أن تحبّس على هذه المَــَأثـرَة شيئًا ؟ » فقال لي : « نحبّس عليها مـَــلـك تونس، ويستحيل أن مـَن يقوم مقامي يتركها ويرضى لنفسه نسبة الاستخفاف بالمولد اَلنبوي » .

و بعد ذلك كاتب رئيس مجلس الشريعة بالقيروان أبا عبد الله محمد صدًام أن يفعل بالجامع الاكبر مثل عمل جامع الزيتونة ، وكاتب العامل يعطيه الزيت والدراهم .

وكان يبيت ليلة المولد بالحاضرة في داره بالقصبة ، ويصلي العشاء بالجامع الاعظم ، ثم يخرج راجلا بلا سلاح للموران في البلاد وأسواقها كعامة الناس ، يزاحمهم ويزاحمونه . فاذا وقف له أحد أو تأدب أنكر عليه ذلك ، ويقول [لمن حاذاه] (1) : ﴿ أَنَا فِي هذه الليلة كواحد من سكتان الحاضرة ﴾ . وهو على بشاشة واسلوب ، يجلب بجاذبه القلوب .

ولقد اجتاز في ليلة مولد بصبيِّ ضلَّ عن أبيه في مزدحم الناس بمحجِّ التبّانين ، فاستغاث باكبيا ، فأخذه من الطريق وأوقفه ووقف حــذوه يحرسه حتى أتى أبوه وعرفه وضحك الصبيُّ ، ثم مـرَّ .

وابواب المدينة ليلة َ مبيته بالحاضرة مفتوحة ، واسباب السرور والهناء ممنوحة .

\*

وفي جمادى الثانية من السنة 1257 (جويلية — اوت 1841 م.) (2) ، التزم ابو عبد الله محمد بن عَيَّاد وظيفة دار الجلد بسبعمائة الف ريال ، وقد كانت بثلاثمائة الف ريال.

ومحصل هذه الوظيفة ان سائر جلد البقر بالمملكة تأخده الدولة [من الجزارين ومحصل هذه الوظيفة ان سائر جلد البقر بالمملكة تأخده الدولة [من الجلد ويباع وغيرهم] بتافه لا عبرة به ، وكأنه في مقابلة زكاة البقر . ثم يدبغ بدار الجلد ويباع لاهل صناعاته بالمزايدة في مجتمع بالحاضرة يعرف بحلقة النعال (3) . ويباع منه ما زاد على احتياج المملكة لخارجها . ولا يتصرف في ذلك غير [من يلتزمه من] الدولة . ومن توابع هذا الوظيف عصر العسل بمعصرة في دار الجلد وتأخذ الدولة الشمع . وتمتداً

<sup>(</sup>I) السزيسادة عس ع و و .

<sup>(2)</sup> كسلا في خ ، وفي ع · و جمسادي الاولى من السنة 56 ، ، وفي ق . د حمسادي الاولى من السنة 57 ، لكن السرقسم كسان 6 غيسس الى 7 .

 <sup>(3) «</sup> اسمها الاصلى حلقة النحال ، فلبوا حامها عينا لاعمادهم ان كلمة المعال هي المناسبة لذلك ، لـوجود معوق صنع الاحدية المجاورة لها » باريخ معاليم البوحيد لمحمد بن الحوجة ص II ــ تونس 1939 .

أيدي الملتزمين في الناس باتهامهم باخفاء الجلد ، حتى إن أتباعهم من المفتشين يدخلون بيوت العربان ويلقنون فيها ولو قدر الراحة (1) من الجلد ، ويفعلون معهم في شراء عقوبتهم ما يجدونه عند الله حاضرا . ويتهمونهم بافساد بيوت النحل أو حرقها ، ولو احترقت بأمر سماوي . ويشتري المسكين نفسه منهم [ارتكابا لاخف الضررين] . والتغالي في هذه اللزمة معتبر فيه هذه العقوبات المالية . وقد كانت هذه اللزمة في اوائل هذا القرن بيد جماعة من يهود البلاد ، وليتها دامت بأيديهم ، إذ لم يفعلوا فعل هؤلاء المسلمين ولا ما يقرب منه . وأول من زاد على اليهود والتزمها بعدهم ، أبو الربيع سليمان بالحاج ، لكن على غير هذه الحالة الفظيعة التي كاد ان ينقطع بها العسل والشمع من تونس ، وقد كانت غير هذه الحالة الفظيعة التي كاد ان ينقطع بها العسل والشمع من تونس ، وقد كانت تخرج القناطير المقنطرة منهما(2) . والمناجيء لذلك كثرة الإنفاق على العسكر المحبوسين

وأَتْعَبُ النَّاسِ ذُو حال تُرَقَّعُها يَدُ التَّجَمُّلِ والإقْتارُ يَخْرِقُهُما

\*\*

وفي ذي القعدة من السنة 1257 (ديسمبر 1841 م.) ، عزم الباي على جمع العسكر من القيروان والسواحل ، وتسريح من تقدمت خدمته (3) ، فكتب لكمل بلد منهم من قلم العبد الفقير ما نصه : لا من عبد الله سبحانه ، الراجبي عفوه وغفرانه ، المشير أحمد باشا باي ، وفقه الله لما يرضاه ، وأعانه على ما أولاه ، الى أولادنا كافة أهل سوسة والمفتين والقضاة والايمة والمشايخ وسائر أولي الولايات ، والخاص والعام ، ممن في ذلك الوطن من الاسلام ، شرح الله للحق صدورهم ، وأصلح بمنة أمورهم . أما بعد فان الله استرعانا جماعتكم ، وحرام علينا إضاعتكم ، وكلقنا القيام بمصلحتكم ، وحفظ إيالتكم . ولا يتم هذا المراد ، الا بالعساكر (4) والاجناد ، في كل أرض وبلاد ، وعندنا من العسكر جيش مضت لهم في الخدمة أعوام ، وبلغوا من الصناعة الحربية أقصى وعندنا من العسكر جيش مضت لهم في الخدمة أعوام ، وبلغوا من الصناعة الحربية أقصى مرام ، شأنهم السلاح وما يتعلق بالحرب ، والاستعداد لمواقع الطعن والضرب ، وشغلناهم في هذه الاعوام ، بما يجب على سائر الاسلام ، من هذه العبادة الدينية ، عن الاشتغال في هذه الاعوام ، بما يجب على سائر الاسلام ، من هذه العبادة الدينية ، عن الاشتغال

<sup>(</sup>I) كىذا فى خ ، وفى ع و ى . « فىدر اصبح ، .

<sup>(2)</sup> ما بين الفوسين في العمرة ساقط من خ، مثنت في ع و ي

<sup>(3)</sup> كنذا في خ ، وفي ع و وي ﴿ مَنْ طَالَتَ خَدَمَتُهُ عَ

<sup>(4)</sup> کـدا می خ و ع ، وفی و «الا سکثیر العساکر».

بأحوالهم الدنيوية ، وقد حصلوا ان شاء الله من الاجر زادا نافعا لاُ حُرَّاهم ، واقتضى النظـر أن نسرِّحهم لامور دنياهم ، ونكتب عوضهم من بلدانكم ، ما نُعدُّه لحفظ أوطانكم ، وحماية أموالكم وأبدانكم ، وينظَّمهم في سلك عائلتنا العساكر إخوانكم ، يقيمون زمانا على الخدمة في تعلم هذا العمل ، حتى نبلغ في اتقان تدريبهم الامل ، ثم نسرَّحهم كما فعلنا بأمثالهم الاُوَل . وفي الحديث الشريف : « المؤمن للمؤمن كـالبنيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضا » ، وكيف لا نتعاون على طاعة جعلها ربّنا علينا فرضا . وها نحن وجّهنا لكم الفاضل الكامل الآرضي ، الثقة الهمام الآعزَّ الاحظني ، إبننا مصطفى باش آغـة ينتخب من يصلح لذلك من رجالكم ، ليكون استعدادهم سببا في صلاح أحوالكم ، وبلوغ آمالكم من ثمرات أعمالكم ، وتجدون ثـواب ذلك عند مـــآ لـكم . فالواجب عليكم ان تتسارعوا لإعانته في هذا الشان ، ولا يمتنع منه إنسان ، اذ شرطه القدرة والإيمان ، والمؤمن يسعى في إعزاز دينه ، على قدر إيمانه ويقينه ، والعاقل يَبَذُل في حماية وطنــه وبلاده ، غاية ۖ وُسْعِه ومنتهي اجتهاده . وقد قال سيَّـدُ ولد عدنان : ٥ حب الوطن من الإيمان ، ، ومن براهين محبَّته ، بذل النفوس لإمضاء شوكـته ، والاستعدادُ للمدافعة عن حوزته ، وحفظُ أهله وجماعته . ومن امتنع او قصّر فقد أمرنا ربُّنا بعقابه ، وتوعّده يوم القيامة بعذابه ، حيث تقاعد عن حماية دينه وإعزاز كـتابه . وأنتم وفّر الله أعدادكـم ، وكَبَتَ بكم أضدادكم ، 'أعيذكم أن لا تكون منكم جيوش لجفظ ملتكم ، وحماية تربتكم . حاشا نفوس الاحرار ، أن ترضى بهذا العار ، أو تميل إلى البطالة والراحة ، عن حماية البلد والساحة . والله يجعل البركة في جماعتكم ، ويُعينُكم على القيام بواجب طاعتكم . فاقرؤوا كمتابَّنا هذا على العامة في جامع صَلاتكم ، واعلموا أنه من عباداتكم . والله يُصلِح القول َ والعمل ، ويبلّغني من إعزازكم منتهكي الامل ، انه قريب مجيب» .

وكـتب في 12 ذي القّعَدْة (١) ، سنة 1257 ( الاحد 26 ديسمبر 1841 م.) .

وتوجمه هذا الوزير المأمور بكتُثب عدد معلوم ، وانتخابُه لاجتهاده . فأتى بآلاي كامل (2) ، توخّى فيه الحق وعدم الضرر والتسوية ، وراعى الايتام والارامــل

<sup>(</sup>I) « I2 » سافطة من ع و ق ، مثنية في خ

<sup>(2)</sup> كـذا في خ ، وفي ع و ق . « بثلاثـة آلاف ،

والشيوخ ، ولم يكتب من يقوم عليهم ، ولم يُتْبَيِّت منهم أحدا ، وكـأنه حاذكى بذلك ما يشبه قانون التنظيمات . وطاب في الوجهة خَبَرُهُ ، وحسن أثره .

\*

وفي اواخر محرم من سنة 1258 ، ثمان وخمسين (اواسط مارس 1842 م.) ، وجـّــه الباي هدية للدولة العلية ، وهمي كسرويطة متمومة بمدافعها وسائر ما يلزمها ، وهمي من عمل تونس ، وخمسون الف ريال دورو ، واشياء من نتاثج البلاد . وسبب ذلك ان الصدر الاعظم مصطفى رشيد باشا لمّا لم يعمل الباي بنصيحته السابقة ، أكثر بالتعاليل ، واجتهد في امضاء التنظيمات الخيرية بتونس ، حتى قال : « لا يمكن ان السلطان يتصرَّف بقانون تنظيماته ، وباشا تونس يتصرف في المسلمين بلا قـانون شرعـي ولا سياسي ، ومآل ذلك الى خراب المملكة لا محالة » . ويقال ، والله اعلم ، انه سلّم في الوزارة لاجل ذلك . ولما بلغ ذلك للباى استشار وزراءه ، فأشاروا عليه بارسال شــىء من المال على انه هديـة (1) ، ويتوجّه من يستكـشف الخبـر وينــاضل عنه كـأنه من تلقــاء نفسه . واختيــر لذلك [ الشيــخُ المسنُّ الاجلُّ ] ابــو محمد خير الدين كــاهية دار البــاشا ، والعبدُ الفقير . وسمَّانا معا في مكتوبه باللغة التركية . ولما أردنا السفر قال لي الباي بمحضر خير اللدين [وغيره من الوزراء]: ما تُنتيجُه وجهتكما من المصلحة تُنسب لكما معاً ، وإن وقع ضدُّها فلا أنْسُبُ لخير الدين منه شيئا ، ولا اكعافح شيبته بملام ، انما الملام عليك وحدك ، فكن عند الظن . [ولما استعظمتُ الامر] (2) أصحبني شيخُنا العلامة ابو اسحاق ابراهيم الرياحيي مكتوبا منه للعلامة الحجة القدوة السيد عارف باي ، وأعطاني مسودة المكتوب ، وهي عندي بخطه أتبرك بها ، ونصلها : « المقام الذي رفع الله قدره ، وأكمل في سماء العزُّ بدره ، وطهـّر من الدنس سرَّه وجهره ، وطيّب في أنف الدهر ذكره ، مقام مولانا الهمام الامجد ، والإمام الاوحد ، غرة سعادة الايام ، وواسطة عقد نظام العلماء الاعلام ، صدر صدور الافاضل ، ومزية الاواخر على الاوائل ، مُعدِن الاسرار واللطائف ، وكعبة العلم التبي يثوب اليهما كل طائف ، ابو العباس سيدي أحمد عارف ، أدام الله إسعاد م ، وأفاض على البرية إمداده ، سلام تفوح أعطاره ،

<sup>(</sup>I) كسذا في خ ، وفي ع و ق · ه مع الهديسة ، .

<sup>(2)</sup> ما بين الفوسين في الفعرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ي .

وتبوح بسرائر المودية أسراره ، لا يهتدي الكماله تنقيص ، ولا يعتري عمومة تخصيص ". هذا وإني من حين بلوغ كتابكم الكريم ، المعرب عن ودادكم القديم ، المصحوب بصلتكم المرفوعة على المفرق ، المذكرة بالسنندس والاستبرق ، مقيم على شكر إفضالكم الجليل ، إقامة شامة وطفيل (1) ، سائل عن أحوالكم كل منظنة ، فيقع الجواب بما لله فيه المنة . هذا واستمد من مدد جاهكم المقبول ، وعزكم الذي لا يحول ولا يزول ، إعانة أحد ابناء قلبي ، الذي هو أعز من أبناء صلبي ، نخبة نجباء أبناء درسي ، وأشكر من تمتع بثمار غرسي ، مختار ديوان الإنشاء ، المبوا أمن مراتب الدولة ما يشاء ، المقائم منها مقام الانسان من العين ، المنزل من الباشا منزلة الحسن والحسين ، فكلان (2) ، فانه وارد إلى حضرتكم العلية ، في قضاء لبانة سلطانية ، فمرادنا من علي قضاء لبائة سلطانية ، فمرادنا من علي اللاسلام ، ويجمع شملكم بخير الانام ، في الدنيا قبل يوم القيام ، آمين . من معظسم للراهيم الراهيم الرياحي » . اه . .

وسافرنا في الثامن والعشرين من محرم سنة 1258 (الجمعة 11 مارس 1842 م.) ، ومعنا أبو عبد الله كشك محمد في الكرويطة المُهدّاة . ولما وصلنا القسطنطينية العظمى قابلتنا الدولة العلية بما يقتضيه فضلها ، وقبيلت الكرويطة أحسن قبول . وأتاها السلطان عبد المجيد وطلع إليها وأكسل فيها ما أعددناه لتلقيه . وقابلنا في الجفن المعروف بالمحمودية ، فاستحسن الهدية وشكر المُهدي ودعا له وللوطن ، [ومركز دعائه حفظ عيصابة المسلمين وإعانتهم على ما فيه الصلاح] (3) .

ووزير البحر يومثذ طاهر باشا ، والصدر الاعظم عزت محمد باشا ، ورشيد بـاشـا إذ ذاك متخل عن الحظة . ثم استدعانا « حربية ناظري » ، وهو نجيب علي باشا ، من أعيان الوزواء يتكـلم بالعربية ، الى بستانه في البوغاز ، وأكـرم مبيتنا عنده ، وكـلـمنا في شأن اللحمة الاسلامية بأداء شـيء من المال في كـل سنة [موكـول تعيين مقداره للباشا ، ولو أقل ممـا أتيتم به الآن ، اذ المقصود به ربط الالتحام لا الالتحام] (4) ، فقلنا لـه :

<sup>(</sup>۱) شامة وطفيل : جبدان قرب مكة (يافوت) .

<sup>(2)</sup> كَـٰذَا فِي خُ و ع ، وفي ق . ﴿ السَّنْحُ احمد بِن ابن الصَّافُ ،

<sup>31)</sup> الزياده عن ع و ق

<sup>41)</sup> الريادة عسع و و

«إن الالتحام لم يزل في زيادة ، ما دامت العادة . وعلى فرض ان الباي يخرقها ، فأهل المملكة لا تُطيعه على ذلك ، لان أكشرها بو ادي العربان » . ثم استدعانا الصدر الاعظم عزم اشا ، ومعنا القبطان كشك محمد ، فتكلم في شأن المال وأجبناه . ثم قال لنا : و أترضون أن يكون صنجق بلادكم في هذه الحاضرة مخالفا لصنجق الاسلام ؟ » ، فتقدم له كشك محمد وقال له : و ان هؤلاء لا دخل لهم في شيء من لوازم الشقوف (1) ، لانتهم رُكاب ، واما الصنجق فهو أمانة الله عندي وفي وجهيي ، لا أزيله إلا بعد زوال رأسي . ونحن الآن تحت أمركم ، ويدكم طائلة . فابعث لإزالته وأبدله بما شئت » ، وقال له : و المناسب ان يكون ذلك منكم بلا غصب » ، فقال له القبطان : و نبلغ ذلك لصاحبه وكاتبه أنت بما تراه » ، فقال : و بلغوا ذلك عني مشافهة كه » ، فقلنا له : و نعسم » .

ثم كملّمنا في شأن التنظيمات المخيرية وقال : « ان الحال يقتضي السرعة بترتيبها ، وأنتم بدونها في خطر » . ثم خصّني من الجماعة وقال لي : « ان السيد عارف باي عنده كملام معك في ذلك » . وأما طاهر باشا فلم يكلمنا في شيء من ذلك ، وقد أكرمنا غاية الإكرام ، ويبدو من حاله ان رأيه مخالف لرأي رشيد باشا .

وتفضل السلطان على بحرية التوانسة وضبّاطهم بخمسين ألف قرش وزّعها خيـر الدين على جماعتهم .

ثم استدعاني السيد عارف باي لضيافته ، وسامرتُه فرأيت بحر العلم الزاخر ، ومصدداق ﴿ كم ترك الاوّل للآخر ﴾ ، ومتانة الدين ، وفكر المجتهدين . وسألني عن شيخنا ، وقد بعثتُ له مكتوبه يـوم وصولنا ، وبالغ في الثناء على الشيخ [شأن المنصفين] (2) . ثم تكلم في شأن التنظيمات وأطال ، وأنها من اصول دين الاسلام ، حتى قال : « يقبح بنا ، معاشر المسلمين ، ان يغصبنا غيرُنا على أعظم أصول ملتنا ، وهو العدل الذي يحبه الله ولا يحب غيره ، وكأن هؤلاء الملوك يريدون مشاركة الله في

<sup>(</sup>I) فی خ « الشفوف ، وفی ع و ی ا « المسراک ،

<sup>(2)</sup> الـزيسادة عـن ع و ق .

كمونه يفعل ما يريد ولا معقب لحكمه » ، الى غير ذلك مما تقدم في العقد الاول من هذا الكتاب (3).

وكملتما عارضتُه بشبهة اجتثَّ أصلها وبتَّ وصلها . وأوصانسي ان أقول للباي على لسانه : « الدين النصيحة لله ورسولــه وأيمـّة المسلمين وعامّتهم . وهذا الامر لا بـد ّ منه ولو بعد حين ، فمن الحزم ان يتدرَّج العاقل في سُلَّمه باختياره » . ولم يكلمني في غير التنظيمات من المطالب ، وهو ممن يرى مخالفة وشيد باشا ، ويُنقَلَ عنه انه يقول : « لاَن يكون سلطانُنا سلطانُ السلاطين خير من ان يكون سلطان البـاشاوات » وبهذه السياسة اتسعت المملكة العثمانية وسهلت عليها الحروب . ثم صار هذا الفاضل يطلبني لمسامرته والمبيت عنده ، مراعاة ً لمكـتوب شيخنا المتقدم ذكره ، وذلك من فضله . وغَـنــِمتُ من فؤاده ما يُزرى بالنُّضَار ، ورأيت ذلك الفكـر كـيف يَسبَح في لحـج الاَنظار .

سامرتُه ليلة فأومض برق من جهة المغرب ، فقال لي : ٥ هـذا البـرق من جهـة بلادكم ، فهل لك ان تقول فيه شعرا ؟ » ، فاعترفت بقصورى وأخمذت دَواة وناولنسي بطاقة ، وقال لي : ٥ كـن في ذلك الركـن » . ثم أخذ كـتابا وشرع ينظر فيه ، فلم يَضُه أحد من الجماعة ببنت شفكة حتى أتممتُ ما تيسُّر ، وهو :

تـألـــق غـربيـا فذكـترنـي الخـُضـرا وأذكـي لنار الشوق في كـبدى جمـرا اذا ما سلا قلبي بــروض علــومـكــــم أتتــه جنــود العهــد تطلبـــــه قــــــــــرا تُشير قَتَام النَّقَعْ في رَحْسب صدره فتملك منه القلب والسرَّ والجهــــــرا ويرتاح للغمارات من عدُّو خيلهما فيمورى لها جنبا لتأخمذه قهممرا ومنشا شبابی لا عدّ منتُ به فَخرا فبائسها ما إن بجوع ولا يَعْسرَى من السحب غيث يُمطر العزُّ والنصرا وأقطع في مرضاته البَـر والبحـرا

حنينا إلى أنْسى ومَعَلْهَلَدِ رِفْقَتَسي بـلادى التــى ربّت وحنّت وهذَّبـت سقى حَلَثْقَ واديها وكل ُّ حُصونِهـــا بنفسى أفديها وأحمد حبهسا

<sup>(</sup>۲) بهامش ق 2 : 223 ، وبخط معاير . « وجد باآحر مكموب من المؤلف حال ايامه ، مؤرخ في 7 يوم الاربعاء سابع جمادی الاولی سنة 1258 ، ما نصه . وقد وجدت باسلامبول رحل فقیه (كذا بالاصل) تونسی اسمه السبيد محمود فبادو ، يفرىء البيضاوى وله رعبة في الرجوع لوطبه ، فأسعفه . ووجه معي صنساديق كبية بحـو ثمانية - ووعدني أن يلحق في الفابور ، فوجدته تسالطة سبقنا . ولمنا تتم الكرنتينة يقلم . وهذا الرحل أصله مؤدب بدار سيدى الكاهية ، وسافر من توبس وفرأ - وهو الآن من اعيان الطلبة . وما كنت اعرفه من قبل الا في اسلامبول وذكر لي انه يعرف سي حمدة النسباب ، والسلام ، .

وقد جالت الايدى بضرَّتها الأنحرى وزيَّان مرآها فلله ما أدرى! سواه ، وقد ضمّته ،في جيدها صــدرا فــلا زال منصور اللــواء مـؤ يـّـدا وفخـرُ بنـي عثمــان يُلبسـه ستــــرا هُمُامُهُم عبد المجيد إمامه وقيد وتسه في كل معضلة كبرى يلوم له التأييد والنصر والهنا ليُبقي لدين الله من عرزه ذكررا

حماهما وألقبي نفسه دون نيُّلهـــا وصعتب ملقاها وسهتل عيشها فأضحت وعيناها من العشق ما تــرى

وناولتُه ذلك على خجل فلمحه بعين الرضى ، وقرأه على الحاضرين ، ثم قال لي : « ناشدتك الله أيَّ الضرَّتين أردتَ؟ » ، فقلت له : « المتبادر في الخارج » ، فقـــال : « كـلُّ منهما متبَّادر » ، وكـأنه استظرف ذلك . وقال للحاضرين : « كـاشفتُ عن ضمير الشيخ فاذا فيه ان ضرتها الاخرى هـي طرابلس ، وسياق الحال من اسباب قدومه يشهد لي ، ولفظ « الاخرى » ايضا يشهد لي » ً.

وما زلنا في كـرم تلك الدولة العلية ، وفواضلها الجلية ، الى ان تم َّ طرز السِّتْري (1)، فرجعنا ، وأتى معنا القابكـايه (2) ، واسمه عارف زكـي ، من رجال القلم ، في فرقــاطة عثمانية ، ومعه نيشان يوضع في مقدم الشاشية ، زيادة على نيشانه الاول ، يلبسهما معـا ، وثوب محليٌّ وهو الستري . ووجدنا البــاي بحلــق الــوادي ، فأكــرم رسول الدولــة وغمــره باحسانه ، وأنزله في مَـنُّوبة . ولم يفتح له باب المخاطبة والحـِجَاج الذي قدم لا جُـلـه ، واشتد حذره لمَّا علم تصميم الاكثر من رجال الدولة على رأي رشيد باشا في التنظيمات، لانه أجاب الدولة بأنه يفعل ، ولا يجد عُــُد ْرا ولا بـُـدًّا منها ، وأنَّ الدولة العثمانية تجـــد اليه السبيل شرعا لغصبه على فعلها ، لا سيما والطبع البشري مجبول عليها .

وفي يوم الاثنين أثالث وعشرين جمادى الثانية من السنة 1258 (1 أوت 1842 م.) ، عزل الداي مصطفى الطرابلسي (3) . وسببه الظاهري ان الفقيه الوجيه أب المحاسن يوسف ابن العالم الفقيه أبـي يعلى حمزة الجباس ، ركــبه دين أثقل ظهره ، وسـُجـين لاجله في

<sup>(</sup>I) دداء مطرز كان من الازياء الرسمة .

<sup>(2)</sup> كسفا في خ ، وفي ع و ق . « القابكاهية ، ، ومفابله في الاروبية : Hospodar

<sup>(3)</sup> کـذا فی خ ، وق ع و ق · « عـزل البـای الدای مصطفی المنقدم ذکره » .

محبس الداي ، فوقعت مشاجرة بينه وبين أحمد المساجين ، ووصل خبرهما الى المداي ، فأحضرهما وأمر بضرب الفقيه يوسف الجباس [بين يديه] ، فنمى الخبر البباي ، وكان غيورا على أهل (1) البلاد ، فعزله وأولى عوضه باش حانبة احمد داي المتقدم جميل أثره في قومة (2) الترك سنة 1231 ، إحدى وثلاثين (1815/16 م.) . وبعد ايام قليلة عمي في قومة لمعزول وتوفي إثر ذلك . والسبب الحقيقي في عزله انه لما قريء فرمان التنظيمات ، وهو ممن يشار اليه في ذلك الموكب ، شرع يبكي ويفستر للناس [بالعربية] معاني الفرمان المجبول عليها الانسان ، فأسرها [الباي] في نفسه ، ويذكرها في خواصة ، معني وجد [لعرقه الهيول عليها الانسان ، فأسرها [الباي] في نفسه ، ويذكرها في خواصة ، حتى وجد [لعرقه الهيول عليها السبب (4) .

وفي شعبان من السنة 1258 (سبتمبر – اكتوبر 1842 م.) ، رتب الآلاي الخامس ، واقتضى حزمه أن يدفع لاميره ، وهو صهره الاجلُّ أبو عبد الله محمد المرابط الغرياني من أعيان بيوت القيروان ، الأكوية في موكب مشهود ، وأمرنسي ان أقوم في الموكب بمقال مناسب ، تصفيحه قبل قراءته .

ولما كان يوم الاربعاء السادس عشر (5) من الشهر (21 سبتمبر 1842 م.) ، جمع اكابر العسكر في المحكمة سيماطين ، ووقف ابن عمه أبو عبد الله محمد باي عن يمينه ووزيره أبو النخبة مصطفى خزنه دار حذوه ، والوزير مصطفى صاحب الطابع عن شماله والوزير ابو النخبة مصطفى آغة حذوه ، وبأيديهم الصناجق ، وآل بيته مُحد قُون به . ولما أخذت الناس مراكزها أشار إلي ، فقلت ما نصة :

« الحمد لله الذي جعل للراية شانا ، وألّف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا ، وعلى طاعة أميرنا وحماية وطننا أعوانا ، نفزع لذلك شيوخا وكهولا وشبّانا ، وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تملأ القلب إيمانا ، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أرفع الانبياء مكانا ، صاحب لواء الشفاعة يوم يتنصب الحقّ للخلق قيسطاسا وميزانا ، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بالنهار أسودا وبالليل رهبانا ، حتى شيّلوا من معالم الملّة أركانا .

<sup>(</sup>x) كنذا في خ ، وفي ع و ق · « على أعيسان السلاد » .

<sup>(2)</sup> كسدا في ح ، وفي ع و ف « ثورة البراء « (انظر ص II9 ح 3) .

<sup>(3)</sup> مـا بين القوسين في الفقرة سافط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(4)</sup> كنذا في خ ، وي ع و ق « هنذا السبيل » .

<sup>(5)</sup> هـو 15 حسب النقـويم .

ايها الوزراء والامراء ، وأعيان الكبراء ، وحَمَلَة السيوف ، ورؤوس الصفوف ، والامناء على الالوف ، ومن لهم المقام المعروف ، أخاطبكم بلسانكم ، معبّرا عن الثابت في جَنَانَكُم ، السارى مسرى الدَّم في أبدانكم ، عامَّتكم وأعيانكم ، ان مولانا وسيَّدنا المشير احمد باشا باى ولي ُّ نعمتنا ، ومدارَ عصبتنا ، واجبَ الطاعة بالحق ، على من في هذا القطر من الخلق ، ومن نرمى رؤوسنا قبل أن تُسام عصاه بشقٌّ ، مستحقَّ الإمارة إرثا واكستسابا ، جزاء من ربك عطاء حسابا ، استأنف لهذه الدولة الحسينية شبابا ، وانتُد ب إلى إعزاز نسبتنا التونسية انتدابا ، وألبس قطرنا من شعار الرفعة جيلبابا ، وسدٌّ دونه من المذلة والمكاره أبوابا . فالمواجب على همم الرجمال ، وأبطال الاوجال ، أن تلقى في مرضاته الارواح والابدان ، وتختار شرف الموت عن مذلة الهوان ، وقد زاد الآن في عصبتنا ، ونظم في سلك جماعتنا ، جيشا كاملاً من إخوتنا ، ودفع لهمَّتهم هذا اللواء المنصور ، فليتَهَنْسَيء (1) جميعتَنا هذا السرور . واللواء عماد معلق به الهمّة والعرّْض (2)، وحبُّ الوطن والارض ، فلذلك كـانت غيرتنا عليه واحدة ، وقلوبنا على إعزازه متعاضدة ، إذ هو مظهر عرضنا (3) وبلادنا ، تربة آبائنا ومَــْبـت أولادنا ، المحوطة بصدورنا من أضدادنا ، ونفوس ُ الاحرار ، تموت في رعمي الجوار ، أحرى في الدفاع عن الوطن والدار ، تونس ُ دارُنـا ونعمت الدار ، والاعتماد على الله شعارنا وهو نعم الشعار ، وأحمد أميرنـا ونلقى النفس دونه الى النار . وبهذه النية نَبْسُط الى الله أكَ فَ الضَّرَاعة ، ونسأله الإعانة على ما أوجب لاميرنا من فروض الطاعة ، وحماية ۖ أوطاننا من التشتيت والإضاعة ، وأن يقوِّي َ العِيصَابَة الاحمدية في صدور الجماعـة ، ويجعل الملك فيه وفي عَقبه الى قيـام الساعة . ربَّنا عليك توكَّلنا واليك أنبُّنا واليك المصير ، قرعنا باب فضلك وهو بالإجاية جدير ، متوسلين في بقاء هذه النيّة الصالحة ، ببركـة رسولك وبسرِّ الفاتحة » .

وعند ذلك ناول بيده الصناجق للأمراء ، بعد اليمين على العادة النظامية ، وختم الموكب بقراءة الفاتحة .

<sup>(</sup>I) وي خ و ع و ف ت يه فلسهن » .

<sup>(2)</sup> كنذا ق خ و ع ، وق ق « العرض »

<sup>(3)</sup> كنذا في خ، وفي ع و ي عرصيا ، .

وفي هذه السنة 1258 ، أحدث الباي لـز مة الجبس ، وجعل بمقطعه معملاً ، وقصر بـَيعـَه على الدولة ، وزاد في ثمنه ما لا يجحف كـل الإجحاف . ونفقة العساكر ألجـأت الباى الى المـكـوس ونحوها .

\*

وفي رمضان من السنة 1258 ، (27 رمضان – 1 ديسمبر 1842 م.) ، رتب الباي ثلاثين مدرِّسا بجامع الزيتونة ، نصفهم من المالكية ونصفهم من الحنفية ، وحبّس عليهم دخل بيت المال ، وهو إرث من لا عاصب له . وكتب ذلك في منشور بالذهب ، وختمه بطابعه ، وعليّقه عند باب الشفاء من جامع الزيتونة ، وأمرني بالإطناب فيه ، ونصّه :

و الحمد لله رافع العلماء على ذُرى شرف كامل ، الذي لا يُضيع عمل عامل ، ولا يخيب من فضله العميم أمك آمل ، مُعود العلم وأهله بكل يُسر شامل ، ومُنجد في الازمات بكل كاف من أوليائه وكافل ، ومُمكة وبناصر بعد ناصر ومناصل بعد مناضل ، من كل إمام مجتهد أو ملك فاضل ، والصلاة والسلام على سيدنا معمد أصدق قائل وأكرم فاعل ، منقذ نا من بحر جهل بلا ساحل ، وقائد نا إلى السعادة في العاجل والآجل ، والملجأ المنيع من كل خطب هائل ، وعلى آله وأصحابه أدلة كل عارف وسائل ، السابقين في ميدان الإيمان بما شاؤوا من بأس ونائل ، والممتازين بكرم السجايا وطيب الشمائل ، ونستوهب منك اللهم عناية لا تكثر أق المخطوب حماها ، ولا يغير الدهر اسمها ولا مسماها ، وعزاً لا ينتهني حدة ، ونصرا يمضي في الاعداء حدة ، لغير الدهر المحمدية الحسينية ، وشجرة الملك التونسية الربانية ، العزيزة الحمى ، التي أصلها ثابت وفرعها في السما ، استظلت به الخضراء تونس ، وأبدت جمالها المونس .

اما بعد فان العلم أنفس البضاعات ، وأرفع الدرجات ، ناهيك بقول الحق : « يَرْفَعُ اللّهُ اللّهُ اللّه ين آمننُوا منسكسُم واللّه ين أُوتُوا العلْم دَرَجَات (1) ، دل على شرفه العقل والكتاب ، بصريح الخطاب ، « همَل يَسَتْوَى اللّه ين يَعْلَمُونَ واللّه ين لا يَعْلَمُونَ إنَّمَا يَتَذَكَرُ أُولُو الآلْبَاب» (2) . والواجب على من قلده الله واللّه ين لا يَعْلَمُونَ إنَّمَا يَتَذَكَرُ أُولُو الآلْبَاب» (2) . والواجب على من قلده الله

<sup>(</sup>۱) س 58/آ . ت

<sup>(2)</sup> س 39/آ 9 ، ونص الآيه الكربمة : د عل مل يسموى ... الآية ،

أمرَ عباده ، في أرضه وبلاده ، أن يَبذل في تكشيره منتهى اجتهاده ، حتى يفوز من فتح البصائر بغاية مراده . وقد ألهم الله لهذه المَنْقَبَة التَّني تُردَّد وتُذكَسَر ، وبكل لسان تشكر ، ولا يرُجُحد فضلها ولا ينكر ، بل جمَحُدها في الدين من المنكر ، أميرَ العصر ، ومشيرَ هذا المصر ، الذي دأب على حوطة المجد وجدًّ ، وورث الملك من أب وجداً ، واستغرقت كمالاته الحصر والعداً ، وبلغ في السياسة منتهى الحد ، واستعذب في إعزاز هذا القطر المشقة والكدا ، وغلت دونه أبواب المكاره وسد ، وقواه بجنود من أهله ورأي أسدًّ ، الملك المطاع ، قرة العيون ونزهة الاسماع ، المنعقد على فضله الإجماع مولانا وسيدنا ذلك المشير أحمد باشا باي أمير المؤمنيين بالقطر التونسي ، أعزَّ الله به عِصابتَه ، وأدام إصابته ، فأمر بهذا الرقيم ، المتلقَّى بالطاعة والتعظيم ، في أن جميع دخل بيت المال الذي كـان يستعين به على مصالح العباد ، ومهمَّات البلاد ، جعله إعانة للعلم الشريف على ترتيب أنتجه فكره السديد ، ورأيه الصائب الحميد ، وهو انتخــاب خمسة عشر عالما من المالكية ، ومثلهم من الحنفية ، وَجَعَلَ لكـل واحد منهم ريالين في كـل يوم ، على ان يقرىء بهذا الجامع الاعظم دَرَسْيَن في أي فن وفي أي وقت تيسر له من النهار ، ومن تخلُّف بغير عذر شرعمي لا يستحق المرتبُّ أيام تخلُّفه ، الا يوم الخميس ويوم الجمعة وشهر رمضان وأيام العيــدين . وقلَّــد النظر في ذَلك لشَـيخـَــي الإسلام الحنفي والمالكي ، ومرتب كل واحد منهما على النظر ماثة ريال في كلُّ شهر ، وأعانهما على النظر في ذلك بالقاضيين الحنفـي والمالكـي ، وجعل لـكــل واحــد منهما ثلاثة ريالات في اليوم ، بشرط ان يأتبي كـل واحد من الاربعة يوما الى الجـامع لتحريض المتكاسل وطرح مرتب من لم يحضر من المدرِّسين بغير العذر الشرعي . وقلتُد هؤلاء المشايـخ الاربعة النظرَ في حفظ بيت المال وضَبُّط دخله وخرجه ، ومباشرة َ أمور القيَّمين به ، وعرض َ ما يتعلق بذلك بين يديه لينفذ ما يظهر له مصلحته من ذلك . ولم يُبقِ مصرفا في بيت المال لاحد عدا العلماء المذكورين والمشايخ والنُّظَّار والقيِّميـن عليه ، وتجهيز دفن الغرباء . كـما أمر بتحرير مصرف بيت المال في ظهير بيد الآغـة لا يتجاوزه . وبعد كـل ستة اشهر من شهر التاريـخ يحضر القيَّمون على بيت المال في الجامع لدى المشائخ الاربعة ويحاسبونهم على الدخل والخرج فصلاً فصلاً ، ويسطّرون المحاسبة مصحّحة بخطوطهم ، وتُرفَع الى مولانا ليأمر بامضائها . واذا فضل في بيت المال شيء من المصرف المذكور فان الفاضل يشترى به عَمَار ليكون رَيْعه تقوية لبيت

المال ، وذلك مدة خمس سنين . وبعد السنة الخامسة ، اذا فضل شيء من دخل بيت المال الذي منه دخل العقار المشترى من فاضل الخمس سنين ، فان ذلك الفاضل يقسم على المنقطعين لقراءة العلم على المشائخ المذكورين ، سوييَّة بينهم . ولا يستحق ذلك الا المواظب على القراءة . والنظر في قسمة ذلك على المواظبين من الطلبة للمشائخ الاربعة . واذا ينتخبون أعلم الموجودين في العصر . وان تساوت رتبة الموجودين فيلا بد من امتحانهم بالمناظرة بمحضر المشائخ حتى يكون من تقدم انما هو بنفسه . ويرفع اسمه إلى مولانا ليأمر له بظهير في خوُطته يستحق به المرتب المذكور . وحكم ، أيده الله ، بجميع ذلك وأمضاه ، وألزم العمل بمقتضاه ، رغبة في إظهار العلم وتحصيل علاه ، والهدى هدى الله وأمر ، أدام الله أمره ، وأعلى في الخافقين ذكره ، برسم هذا الظهير في هذا البيت المعمور عرصا على بقائه على شرطه مدى الدهور ، لا سبيل لنقضه بعد إبرامه ، ولا لنسخه بعد إحكامه ، يكديمه الله ورسوله والمؤمنون ، وتقويه الأعصار والسننون، ومن سعى في احكامه ، يكديمه الله ورسوله والمؤمنون ، وتقويه الأعصار والسننون، ومن سعى في نقضه فما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، ولئل هذا فليعمل العاملون ، والله خلقكم وما تعملون .

وكـتب في 27 رمضان سنة 1258 .

[وظهرت عنايته بهذه المَـأثَـرة] (1) ، وأتى الجامع مرارا في غير أوقـات الصلاة ، ويجلس وراء حَلَـق التدريس ، ولا يقوم له الشيـخ ولا أحدٌ من الطَّلَـبة ، تحريكـا لعزائم الطلبة وترغيبا لهم فيما يقرِّب الى الله زُلُـفَـى ، ويتُثمـر في الدنيا العزَّ الا وَفَى .

وميّز هؤلاء المدرسين عن غيرهم بأن يأتوا في الاعياد مجتمعين ، يؤمّهم كبير أيمّة الجامع الاعظم ، وَيَقبَلهم بعد أهل المجلس الشرعي ببيت الباشا . ولم يزل يوجّه لهم العناية .

وفي هذه الايام نَفَقَ سوق ُ العلم وتجد َّد شبابه ، وسال سيله وعَبَّ عُبَابُه ، وانفتح للاجتهاد بابُه ، وتظاهرت أسبابه ، وأشرقت بأفق هذه الحاضرة نجوم وأهلـَّة هم الآن شموس وبدور، تتجمّل بهم [المحافل و] (2) الصدور. والله لايضيع أجر من أحسن عملاً .

x) الزيادة عن ع و ف .

<sup>(2)</sup> السزيادة عن و

وفي العاشر من شوال السنة 1258 (الاثنين 14 ديسمبر 1842 م.) ، أسقط مالاً كمان مرتبا على أهل جربة من أيام عمله ، على يد الوزير شاكير صاحب الطابع ، بواسطة أحد أعيانها أبي الفلاح صالح بن صالح ، وبه سكمت جربة من مظالم العمال العمال برهة من الزمن ، وقصرت أيديهم عن التعدلي بعض قصور . وأهل جربة أعظم ثروتهم من المتجر ، وهو يقتضي وجود المال ، وبذلك سهل عليهم تحمل ذلك الترتيب ورأوه أخف الضررين ، بل ساءهم إبدالله . وأمرني بكتب منشور لاهلها نصة :

( سبحان من أناط بالعدل العُمران ، وخص بالسياسة نوع الإنسان ، وشرَّفه بالاصغرين القلبِ واللسان ، وهمداه إلى تعمير الامصار وحمايـة البُلدان ، أحمَـده وهو المحمود بكل لسان ، والصلاة على سيدنا محمد فائدة الاكوان ، المخصوص بمعجزات القرآن ، ومن آياته : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَـأَمُّرُ بِالْعَدَ لِ وَالإِحْسَانِ ﴾ (1) ، وعلى آله وأصحابه أولي الشان ، الذين أذلوا بعزَّة الله أنوف الطغيان . أمَّا بعد فهذا ظهير بنبي على العدل أساسه ، ودَلَّ على ما يرضي اللهَ التماسُه ، وأضاء بالصلاح نيبْراسه ، وزكت فصوله وأجناسه ، حرَّرناه وأمضيناه ، وألزمْنا العمل بمقتضاه ، لكَافَّة أولادنا سكان جير بة حرسها الله وساثر القُطُر التونسي بعين عنايته ، وأسبل عليها وعلى ساكنيها سِتْرَ عافيته . لما رأينا الاداء الموظَّف عليهم مخالفا للقوانين الشرعية والعقلية ، وأدلَّة ذلك واضحة جلية ، لانه موظَّف على الرقاب ، لا على نتائج الاسباب ، وبسبب ذلك يَقَـِلُ ُّ الامل ، ويَنقُص العمل . على أن سكان جرِ به من رعيَّتنا ، الباذلين نفوسهم في طاعتنا . فالواجب ان يكون حكم جميع سكَّانها واحد (كــذا) ، والاولاد يرغبون في تساويهم عند الوالد ، ونسبة الرعيّة لراعيها كمنسبة الاولاد ، يسدُّ عنهم طرق الخلل وطوارق الفساد ، حتى يبلغ من نجاحهم المراد . فلذلك أسقطنا جميع المال الموظف على أهل جربة ، ورأيناه الى الله قُرُ بة ، إسقاطا تاما ، مُطلكةا عاماً . ولم نُبق عليها شيئا من الأكداء سوى العُشُر والصاع والمحصولات ، لان ذلك يتبع المكاسب لا الذوات ، فما ضرَّ مَن أنعم الله عليه ، أن يدفع نَزُوا ممَّا لديه ، يحمي به النفس والمال والبلاد ، تربة الآباء ومنبت الاولاد ، إذ مصرفه المهمَّات والاجناد، وغير ذلك من وجوه السَّداد، وإذا رجع العاقل لحمَد سه، يجد ما أخرجه من يده إنما هو لنفسه ، سنّة الله التي قد خلت في عباده ، على حسب حكمته ومراده . ونحن

<sup>(</sup>۱) س 1/16 90

بمقتضى ما يجب علينا من مراعاة صلاحكم ، والسعي في نجاحكم ، نقد مصلحتكم على وفور المال ، ونرجو خلفه بنمو الاعمال ، وعلى الله بلوغ الآمال . أسأله سبحانه أن يقوي طاعتكم المقرونة بايمانكم ، ويزيد من فضله في عُمرًانكم . وهذا الخطاب حررناه للعلماء والمقد مين والمشايخ والاعيان وكافة سكان جربة ، فافتحوا لفهمه الالباب ، وتصفحوا هذا الكتاب ، ولتكن قراءته في جامع الصلاة وغيره من المشاهد ، والعشر زكاة ، وهي أخت الصلاة . وهذا الامر يبقى لكم حجة ، في هذه المحجة . والله يحكم لا معقب لحكمه ، والسلام .

وكستب في العاشر من شوال سنة 1358 .

\*

وفي ربيع الاول من سنة 1259 ، تسع وخمسين وماثتين وألف (افريل 1843 م.) ، توفي شيخ الاسلام العلامة شيخنا ابو عبد الله محمد ابن [شيخ الاسلام ابي عبد الله] عمد ، ابن [شيخ الاسلام أبي عبد الله] (1) محمد بيرم . ولم يحضر الباي جنازته لعذر منعه يومئذ ، وبعث سائر أهل بيته ، وكبير الوزراء مصطفى صاحب الطابع ، وأعيان رجال الدولة . وصلى عليه ابنه الشيخ المفتي ابو عبد الله محمد بيرم ، وهو الذي تقدم عوضه لرئاسة الفتوى والمجلس الشرعي ، وتقدم لخطة القضاء بالمذهب الحنفي الشيخ الفقيه الإمام أبو الثناء محمود ابن الامام أبي محمد حمودة باكبر .

\*

ولما تكاثر الكلام في شأن التنظيمات الخيرية ، وعلم الناس أصولها ورأوا فروعها ، لا سيما بعد أن قد منا عليه من إسلامبول ، وقررنا له ما شاهدناه ، وبلَّغت له رسالة عالم المشرق أبي العباس أحمد عارف باي ، وأتيته بنسخ من تعريبها ، أخذ جميعها ، وكان ذا فكر يحقق الامور قبل حصولها ، ويُنذر بها قبل وصولها ، تحقق أن صبح الحرية المحبب لكل موجود ، بدأ انتشاره من المشرق في آفاق الوجود ، فأقبل على المحمدية ، وتَذ "كُرُها (2) عامّة بلادنا بالشؤم ، ومستندهم ، والله اعلم ، ان ابا القاسم بن عبيد الله

<sup>(</sup>I) السريادة عس ع و ف

 <sup>(2)</sup> منا يبدئ: استطراد طويل يتنهى في السطر 21 من ص 72 عند الرجوع الى الحديث عن النظمات الخيرية .

المهدي الفاطمي لمَّا وجَّهه أبوه لغزو مصر والاسكندرية ، وفَتَمَعَ الفتوحات ورجع ، ابتدأ في بناء مدينة المسيلة (1) ، بعد خرابها سنة 313 ، ثلاث عشرة وثلاثماثة ، وسماها المحمدية. وعند تمامها أخذت دولة العبيديين في التراجع ، وثار عليهم الداعي (2) أبو يزيد صاحب الحمار . وانتقض عامل فاس والمغرب وبايع لبني أمية بالاندلس ، وفيها مات ابو بادیس بن المنصور بن یوسف بن زیری ، من دولة صنهاجة ، بلسعة عقرب ، وحمل منها ميَّتا في تابوته الى القيروان . وفيها انهزم السلطان ابو اسحاق ابراهيم ابن أبــي زكرياء [من الحفصيين]، وفرَّ عسكره عنه، فنجا من المحمدية برأس طيميرَّة ِ وليجام. واستولى عليها الخراب بعد ذلك الى دولة الداى اسطامراد ، فملك أرضها واتخذها للحراثة و [ذباب] (3) النحل، وبني بها دارا وعمَّرها بمن على ملكـه من الآسرُوي. ثم اشتراها من ورثته الوزير ابو المحاسن يوسف صاحب الطابع ، فبني بها قصره الباقي بعضه لوقتنا هذا ، وغرس بها بستانا وزيتونا ، وكمانت من مواضع نزهته ، وخرجت عن ملكه بما تقدم من خبر قتله . ثم أخذها الوزير شاكسير صاحب الطابع وزاد في أبنيتها وغرس بها الزيتون ، واتخذها دار سكنى . وخرجت عن ملكه بموته قتيلا ، وجيء بأهله منها ، فأعطاها الباي لوزيره أبسي النخبة مصطفى خزنه دار ، فزاد بها بعض شيء ، وأمل أن يُنجري بها الماء ، وانقذه الله منها . ثم ان الباي استرجعها منه ، وعوَّضه عنها برَبْع . ولما استولى عليها اتخذها رباطا للعسكر ، وبني فيها الابنية الضخمة من البيوت المتسعة والغرف الانيقة ، وأنفق عليها كشير دخل المملكة . ووجّه إليها عنايته حتى كـاد ان لا يتفرغ لغيرها ، وحمل رجال دولته على بناء دُور بها ، وأذِن للناس في ذلك وأعانهم عليه حتى عييب بالإفراط في ذلك ، وغَلَطُ الكمامل على قدر كماله . ومنعمه الاستعجال في ذلك عن إحكام البناء ، والعجول مخطىء وإن ملك . وهـي على شؤمها أضيق من حافر ، وأوحش من مفازة ، تُسقَى ببئر واحدة من آبار الجاهلية (4) ، إلا أنه حلو المذاق .

 <sup>(</sup>x) وردت فى ع و ق مشكولة بكسر الميم والسين ، وانظر ص 124 ج I ، والملاحظ ان المحمدية التى بفرب
تونس ، كانت تسمى قديما « طنفة ، ، ومنها منصور الطنبذى النسائر على بنى الإغلب سنة 209 هـ ،
أما المسيلة الى يسمبها بنو عبيد المحمدية فهى قرب هوارة من التراب الحزائرى الآن ، وقد اختلط أمر
المحمديين على المؤلف ، فنسب ما لهده لنلك

<sup>(2)</sup> في ح شطب على الالتف من السداعي

<sup>(</sup>٤) السزيسادة عسن ع و ي .

ولما أتمَّ بناء مساكنن العسكـر بها في سنة 1259 ، تسع وخمسين (1843/44 م.) ، أحيا فيها ليلة " بالقرآن العظيم ، والصلوات على النبسي صلى الله عليه وسلم ، وأحزاب الامام الشاذلي وأوراده . ومن الغد نصب الوطق أمامها ، وجمع اهل المجلس الشرعي ورجال الدولة . ولما جاء العسكــر خرج بنفسه لتلقّيه ، واقفا في حرِّ الشمس . ولما تمَّ دخوله وتفرقوا لبيوتهم ، هنأه اهل المجلس الشرعـي ورجعوا .

وأرَّخها العالم الاديب ابوعبد الله محمد الطيب، ابن شيخنا أبي اسحاق ابراهيم الرياحي، وكـتب التاريخ بأعلى بابها المعروف بباب باردو ، لانه أقرب القادم من باردو ، ونصَّه :

انظر لهما تأسر طرف النبيسل وتسحر اللبَّ بصنع حميسل (1) بارعهة الحسن ولكنها واثعة قلب الحسود العليك خطيرة جساد باظهارهسا طالع سعسد وقسسران جليسل وفي سبيــــل الله نعـــم السبيــــل أقرر عين الدين إبداء ها وأسلم الكفر لهم طويل دار حُمــاة الديـن آساده أنصاره في كل يسوم ثقيـل تجسارة جساءت بربسح جزيل خير مشير جاء في خيسر جيسل الشاميخ العيز الكريم المنيسل ما ان لها في سمعنا من مثيل انتجه رأي حجهاه الاصهال وللـــورى ظيــل ممان ظليــل إن كان للصبح يقام الدليال نصير وإسعياد وفتسح جليسل

تاهيت على الآفاق في منْعية وعيز شيأن وفَخَسار أثيسل على التقسى أسسس بنيسانها قد تاجيروا الله بارواحهيم انشأها أحمد باشا الرضي الملك السامسي عمساد العُسليَ ذو المكشرُمات الباهسرات التي وهــــذه القشلــــة مــن خيـــــر مـــــا له بها الصِّيت البعيد المسدكى مَز يِّـة دلِّست على فضله بشرى فقد وافق تماريخهما

وكـأن طالع هذا التاريـخ جفر ، لان هذا الباي نبيل بـلا خلاف ، وقد أسـَرَتُ طَرَ فه ، وقيدت في أرجاثها طر فه ، ومنعت صرفه ، وسحرت لبَّه وظرفه ، حتى اتَّخذها

 <sup>(1)</sup> في ع و ق اقتصر الناسح على ذكر البيث الاول من هذه العطعة ، وهي في ح كاملة .

دار مقرِّه وبنسي بها جامعا ومدرسة [وحمَّاما] وبرجـا بالمدافع وسوقـا ومساكـن لخاصته ورجال دولته . وجعل بها قاضيا ليكون ذريعة لإقامة الجمعة بها على مذهبه الحنفىي ، كما فعل جده الاعلى حسين بن على بباردو . ورتب بجامعها مدرِّسا لرواية صحيح البخاري ، ويَحْضِمه في الثالث عشر من رمضان , ويُحتفل في إحياء تلك الليلة بقـراءة البُرْدة وإنشاد القصائد النبوية ، ويحضر لذلك بعض علماء المجلس الشرعـي كــالشيــخ أبي عبد الله محمـ د بيرم والشيخ أبني عبد الله محمد بن سلامة . وكـ ثر النكـير [عليه] بكونه تخلَّى بها للبطالة ، وأهمل الجلوس للحكم على عادة أسلافه . ولما كــــــمه في ذلك ثقتُه ونصيحه ووزيره ابو النخبة مصطفى صاحب الطابع ، قال له : « أيُّ شيء أهمل والقضاة والمُفتُون يحكمون في سائر النوازل ، والداي وكماهية دار الباشا وآغة القصبـة يحكمون في الجنايات الحفيفة بما دون القنـل ؟ ». وكـان للـداي يومنـذ أن يسجن بالكَـرَّاكـة ويضرب ما لا يزيد على الثلاثمائة ، ﴿ ومشايـخ الحاضرة هم حرَّاسها بالليل لإيقاف الجنايات ، فلم يبق الا التعيين للمطلوبين ، ولا يكـون ذلك إلا اذا عجز العامل ، ومع ذلك فقد أقمتُ خير الدين كاهية يحكم في غير المعاملات بسقيفة باب باردو ، ويعيّن لحضور المطلوبين ، ويفعل ما يفعله الباي ، غير التعزير بالقتل ، وان الحدود غير معطلة ، بدليل ان رجلاً حكم عليه المجلس الشرعمي بالقتل قصاصا [في نفس محرَّمة قتلها عمـدا عدوانــا ] ، فـكــتبوا الحـكم وبعثوه ، وبعثــوا معه الرجــل ، وفي الحين اقتـُصَّ منه أمام باب المحمديّـة » ، الى غير ذلك من الادلّـة القاطعة على عدم إهمال الامــور ، ويظهر لبعض النباس انها أدلمة خطابية يسلمونهما تسليما جدليا يُعيين عليه طبع الملك المطلق . والحسق الذي يفهمه مَن [مَازَجَه و] مَارَسَه في سياساتـه أن الـرجل ثــابــت الفكـر ، بعيد الغور ، ثاقب الفكـرة ، شديد الحزم ، لمّا (1) رأى بعين بصيرته ان الحكم في الناس بمجرد اجتهاد المُلَيك وحده ، من غير أصول عقلية او شرعية يعتمدها في ذلك ، قد نافره طبع الزمان ، وانفتحت لسماع التنظيمات الآذان ، وعلم عربان المملكة حال عربان الجزاثر مع عمَّالهم ، بأنهم لا يتصرفون فيهم الا بقانون معقول معلوم لا يمازحه غرض ، مع حرص الدولة العثمانية على إجراء التنظيمات ، وصعب عليه قطع عادة آلــه دفعة ، أراد أن يمرِّن نفسة وأهل المملكة على ما تحقق وقوعة لا محالة ، وإن انتصابه

 <sup>(</sup>١) هنا ينتهى الاستطراد ويرجع الحديث عن المنظيمات الحيرية .

كل يوم لسماع المتظلمين ربّما يؤدي إلى فلتة كما وقع ممن بعده ، تقتضي سرعة ما قاله الصدر الاعظم رشيد باشا : « لا يمكن ان السلطان الاعظم مقيّد التّصرف لا يأمر بقتل النفس المحرَّمة إلا بعد إمعان النظر في مجالس ، وباشا تونس مطلق التصرف » ، تحمّل نسبة إهمال الامور إليه ، ورآها أخف على نفسه من وقوع التنظيمات دفعة ، وان لم يصرَّح بذلك ، وإنما فهمنا ذلك منه بالتلويح القائم مقام التصريح في محادثاته ، وعاوراته في خلواته . وربما انتصب للحكم في المحمدية احبانا على كره يظهر من حاله ، حتى انه يأمر ، بعد اجتماع المتظلمين ، بنداء العافية ، وهمي علامة الانصراف (1) .

أتاه بها رجل من أوباش الجهلة شاكسيا في نــازلة [تتعلق بالمعامــلات] فقال له : « هلاً رفعت أمرك الى الشرع ؟ » ، فقال له : « يغلبني خصمي بحكم الشرع » ، فقيال له : « إنما غلبك د ينك لا خصمك » ، فقيال له الجياهل المسكين ، محرَّ كيا لغضبه : « يا سيدي ان خصمي لما سمع انبي قادم إليك قال : لا نسأل عنه ، أنا بيدي دبتوس الشرع ، ، فقلت له : و عندي دبوس أقوى منه ، وهو سيادتك ، نصرك الله » ، فاصفرً لونه واقشعرً بدنه واشتدً غضبه من قبـح المقالة ، وكـنتُ بين يديه لقراءة ما يـرد [من المكماتيب] فقال لي : « أيلزمه شيء بالحكم الشرعي ؟ » ، فقلت له : « يلزمه لوكمان يعلم ما يقول ، ، فانتهره ومكـــتنه بيد غاصب الى الحكم الشرعــي ، وقـــال في ديوانه : ه لا أقبح من هذا الجهل، يرغب عن حكم ملَّته المعلوم في كتب الشريعة الى ما يظهر لي، مع أنسي بدبُّوس الشرع ــكما قال ــ ارجـع عما ظهر لي ان خالف الشرع لا حول ولا قوة الا بالله ، ، وقام من فووه قبل سماع بقية المتظلمين ، خائفًا من تلك المقالة [الشنعاء] ، يردِّ دها ويستعيذ بالله منهـا ويقول : ﴿ اللهم اكسر كـلُّ دبُّوس يقوى على الشرع ، وما نشأ هذا الجهل الا من انتصابنا للحكم وسماع الدعاوي، ويرحم الله تعالى أسلافَـنا، فانهم شغلوا أفكارهم وعمروا أوقاتهم بسماع النوازل بين المتداعيين عن النظر في عموم المصالح، والنصارى على حكمة ، حيث إن ملوكـهم لا يتصدرون للفصل بين المتنازعين ، ، فقلت له : ٥ وكملك ساثر ملوك الاسلام، عدا قطرنا، وإنما نشأت هذه العادة آخر دولة بني مراد، واقتفى أثرهم جداً ك رحمه الله [لسبب خاص اقتضى ذلك] ، ، فسكت ، ثم قال :

<sup>(</sup>x) ما بين الغوسين في الفغرة سافط من خ ، مثبت في ع و ي .

لا بد ً لقلب العادة من زمن وتدريح ، كانقطاعي في المحمدية ، مع أني اسمع ما يقال
 ف ً . والامر لله وحده ٥ (١) .

\*\*

وفي سنة 1259 (1843/44 م.) وقع جَدَ ْب بتونس وارتفعت اسعار الحبوب ، مع أنه أعان الفقراء بما لم يتقدُّم نظيره . وأطـراه بعض المداحين على ذلك (2) ، فقــال لــه : « « تمدحني على أني غير سارق ولا خائن ؟ » ، لان الاعشار التي بالرابطة زكاة الحبوب، وهمي من قواعد الأسلام الخمس ، وأول مصارفها ، بنصُّ القرآن ، الفقراء والمساكسين ، وهو مقدم على العسكر وغيره من المصالح . ومع ذلك ضجّت العامة من كثرة تسريح اخراج الحبوب من المملكة ، لا جل دخل ما على ذلك من السراح ، فلزمه ، والحالة هذه ضرورة ، تسكين السواد الاعظم ، فكتب الى مراسي العمالة بمنع اخراج القمح والشعير لمن بيده أمر في تسريحه ، إلا اذا شرع في الوسق منه ، أو أتاه شقف لذلك . وأعلم بذلك سائر القناصل ، وتحققوا السبب ، فأتاه قنصل سردانية شاكيا من هذا المنع ، محتجًا بما في الشروط من أنه اذا أريد منع قبول شيء من السلع او إخراج ِ شيء ، يقع اعلام القنصل قبل المنع بشهرين ، لتكون التجاّر على بصيرة ، فأجابه الباي بأن حبوب القُوت ليست من السلع الحاجية التسي لا يتوقف خروجها على إذن خاص ، وانما هـي من الضروريات التي يتوقف إخراجها على أمر مخصوص . ومدار الإمر : هل الاقوات من السلع أم لا ؟ وهو يرى أنها ليست من السلع ، نظرا للعرف (3) . فقال له القنصل : « ان التجار اشتروا حبوبا هـي الآن عندهم ، ينتظرون شقوفا لحملها ، ، فقال له : « يمكـن لهم بيعها الآن في المملكة بأكثر مماً دفعوه ويحصل لهم الربح المقصود ، وان اشتروها لغيرهم باذن ، نتساهل معكم في إخراج القدر الموجود فقط » . وكـادت النازلة ان تنفصل، لولا شدًّة وتعسَّف من القنصل بلا سبب . وتكررت المكاتبة بينه وبين الباي .

ثم ان القنصل سافر على حين غفلة ، من غير ان يُعلِم الباي بعزمه على السفر . ولمّا سافر القنصل كـشرت الاراجيف بأن دولة الصاردو تجهّز في اسطولها لغزو تونس ،

<sup>(</sup>I) ما بین القوسین فی الففره سافط من خ ، مثبت فی ع و ن

<sup>(2)</sup> كذا في ع و ف ، وفي خ . « ومال له بعض المترلفين يمدحه على دلك »

<sup>(3)</sup> كَــٰذَا فِي خِ ، وفي عِ وَ فِي ﴿ نَظُوا لَعُرِفِ الْمُعَاطَبِ ﴾ .

فجمع الباي رجال دولته وقال لهم : « ان القنصل سافر ولم يعلمنا بسفره ، وهذه طليعة حرب ، ويلزمنا الاستعداد وأخذ الاهبة لذلك » ، فقالوا له : « الحزم يقتضي ذلك في كل وقت » ، وكمان منع إخراج الحبوب في شعبان السنة 1259 (اوت ــ سبتمبر 1843 م ) .

ثم أخذ الباي في الاستعداد ، وحصن حلق الوادي بمتاريس وقتية . ثم كتب اوامره لقدوم سائر العساكر النظامية والصبايحية من الاوجاق وجمعهم بالمحمدية ، وذلك في أوائل سنة ستين (أوائل سنة 1844 م.) . ونصب وطقه ، واحدقت به العساكر على اختلاف أنواعهم ، ومكثوا أشهرا يتوقعون قدوم شقوف الصاردو . وضاق حال الدولة من مصاريفهم ، وحصل للعسكر ملل وفشل (1) من أهبة السفر في حضر ، والمقام بدار واحدة لا مرعى فيها ولا ماء الا من آبار قليلة قر بها . حتى قال له وزير الحرب مصطفى باش آغة : « ان عسكرنا وقع به الملل والفشل ، ولا زال يتزايد ، ونخشى ان لا ننتفع به وقت الحاجة ، ويكون الصاردو هزمنا وهو في بلاده » . وقال له شيخ الدولة الوزير ابو النخبة الوادي والبلاد ، وطلبت منعة نفسك . فالرأى ان تجمعه خارج حلق الوادي وما قاربه من الشطوط ، ليكون ر د عا للحاضرة » .

وصدَّه عن سماع ذلك الافراط في حبِّ المحمدية .

وفي المدة نَفَدَ ما بالرابطة من القمح والشعير ، فأمر أبا عبدُ الله محمد بن عَيَــاد بشراء ذلك من خارج الإيالة ، فقال له : « ان قمح الدولة في ذمم الناس ، ونحن الآن في شدة ، فاكــتب لي إذنا بخلاصه من الناس ، دراهم على هذا السعر الذي نشتري به » ، فكــتب له بذلك .

وازدادت الشدة والضيق على اهل المملكة [عموما] وعلى الدولة [خصوصا] (2) . ولم يزل ابن عيّاد يشتري في الحبوب للعسكر الرابض في محلٌّ واحد .

وفي هذه الواقعة قدم رسول من الدولة العلية العثمانية اسمه عمر جَمَال ، فأكـرم تلقيّه وأنزله في الكـرم ببستان وزير الحرب أبـي النخبة مصطفى آغة . وبلّغ رسالتـه ،

<sup>(</sup>١) فشيل : خبد نشاطه ، فيرت هميه وحماسه

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ف ·

ومحصلها: « ان النازلة لا تقتضي حربا ، لانتها آخر الامور ، وسفر القنصل لا ينشأ عنه شيء ، ومهما أمكن فصل النوازل بغير إراقة الدماء لا يُعدَّل عنه . وحسبي تبليسغ الرسالة » ، فقال له الباي : « أنا لا أبتدىء بحرب ولا أخالف الشروط ، ومن تعدَّى علي وحاربني يلزمني ضرورة أن أدفع عن نفسي بما استطيع . وحيث ظهر للدولة العلية فصر ل هذه النازلة بوجه سياسي ، فلا أعدل عن رأيها » . وكتب له تقريرا في صورة النازلة باللغة العربية مستوفى البيان .

وسافر الرسول، وبعد سفره توسط قنصل الدولة الانقليزية، وهو سار طوماس ريد(1)، وقال للباي: « الحق لك، لان رفع الضرر عن النفس واجب، ويلزمك أن تسوس عامتك بهذا المنع خشية وقوع هرج وفساد، وللقنصل حق في الوقوف مع ظاهر الشروط، لانه رجل مأمور، إلا ان السياسة فاتته حيث سافر كالهارب، لانه رسول دولته إليك، فحقه ان لا يسافر الا بعد أن يعلمك. وثبوت الحق لك لا يمنع من جبر ضرر مالي حصل لبعض التجار من هذا الاختلاف في الفهم، والانصاف يقتضي ذلك، فطلب الباي مصروفه على جمع العساكر وما لزمها وغير ذلك، فقال له: « تحصين بلادك واجب عليك، ولك ان تجمع عساكرك متى شئت، ودولة الصاردو لم تحوجك لذلك، وسفر قنصلها لا يدل على إيذان بحرب، والحروب ليست بهينة »، فتوقف ولزمته الحجة.

وانفصلت النازلة ، وأمر الباي بدفع ما حصل للتجار من الخسارة . وأتى قنصل من دولة الصاردو عوض الذي سافر . وكاتب الدولة العلية بانفصال النازلة على وجه مرضي . وسرح العساكس من اعتقالهم بالمحمدية ، بعد ان صرف عليهم أموالاً لها بال ، أوهنت المملكة ، وأجحفت بها إجحافا بقي اثره . ولا يتعدّم الصَّرْعة ، صاحب السُّرعة .

\*\*

وفي هذه السنة 1260 (1844 م.) ، تم ً بناء دار المكثف بـــآ لاتها التي أنشأها الباي حـــــذو قنطرة محمد باي [المرادي] بطبُر بة . وكــان بنــاؤها على يـــد أبــي عبد الله محمد ابن عيــّاد . وهــي من المصانع الهائلة والمبانــي الرفيعة ، يحرّ ك الوادي آ لاتــها على أسلوب

Sir Thomas Reade (1)

معجب ، باعتبار [حالة] (1) هذه المملكة ، اذ لم يتقدم مثلها ، مع ما فيها من مصلحة البلاد . وأرخها شيخ الإسلام ابو عبد الله محمد بيرم بما نصة :

وأنْعبَها غورُ الفكاة ونتجدُ ها عجائب آثار الملسوك تعدُّها ولا غاية بالعقال يبلغ حدُّها له همّة قد زاحم البدر سعدُ ها بما لم تنل صين البلاد وهندُ ها ويُكسى بها من فائق النسج جُنندُ ها ويُكسى بها الراحات قد طاب ور دُها تباعد عن سمّت الجوارح كدُّها فقبُل ارتداد الطرّف يُنسَجُ بُر دُها وعن رأيه المحمود نُظِّم عقدُ ها عليها ، فاقبال الامير يُميدُ ها عليها ، فاقبال الامير يُميدُ ها دعائم هناذ الباب كهفا يشدُ ها دعائم هناذ الباب كهفا يشدُ ها دعائم ها فوق البسطة نيدُ ها دمانع ما فوق البسطة نيدُ ها (3)

أرحنها فقد أبلى السنابك و خد ها وألنى عصا التسيار إن كنت طالبا فما بعد هذا الصنع بعية ناشد مبان قضت ان المشيد لركنها بها جرّرت ذيل المفاخر تونس يقوم لها منها لدى الفخر شاهد يباشر من فيها الصناعة وادعا إذا تعب الافكار أنتج خصلة كأن الذي يلقي بها الامر آصف (2) ولا غرو ان جاءت كما أنت شاهد فان المقام الاحمدي اعتنى بها ولا تحسب الوادي له الفضل إذ جرى هو السيد الباشا المشير الذي غدا فجئت به مع وصف حال مؤرخا: فجئت به مع وصف حال مؤرخا:

وتوجه لها الباي ومعه رجال دولته ، ورأى تلك المصانع وتحريكها ، وبات بقصر الوزير أبي النخبة مصطفى خزنه دار بالجد يدة . ثم رجع لها من الغد ، إعجابا بشأنها . وصُنعت بها ألوان (4) من الملف مستحسنة فائقة [مثل ملف الافرنج] (5) . ثم فتر عزمه عن العناية بها ، لانه قدار أن يكون دخلها أكثر مما حصل .

<sup>(</sup>I) الزياده عس ع و ف

<sup>(2)</sup> آصف هو كاتب البي سليمان المشار اليه في الايه 40 من سورة السل (الكشاف للرمحشري)

<sup>(3)</sup> وردت هذه الفطعة الشعريه في خ ، وسعطت كلها في ع و ق .

<sup>(4)</sup> كسذا في خ ، وفي ع و ي \* « اسواع »

<sup>(5)</sup> الزيادة عن ع و ق .

ولو قد رَّ أن أعظم ربحه هو لبس عساكره وأهل بلاده منه ، بحيث تبقى اثمان الملف الذي يشترى من غيرها في المملكة ، مع انتفاع المجاورين لها والحدّمة بها ، المقتضي لزيادة عمران المملكة ونفاق أصوافها فيها وغير ذلك ، ما فتَتَرَ عَز مُه . وإعطاؤها لتاجر يخدم الملف بها ، ولو مجانا بلا كراء ، انفع المملكة من بقائها معطلة ، وقد بنيست بمال ذريع . لكن طباع ملوك [هذا] (1) المغرب تميل الى الفائدة الذريعة المعجلة الحاصلة من غير التفات إلى المستقبل ، بخلاف أمم الافرنج (2) فانهم يصر فون الاموال على فائدة يمكن حصولها بعد سنين ، ويعتبرون في أفعالهم انتفاع تلك الجهة ، واستغناء هم عن غيرهم ، وهذا من اعظم اسباب العمران والثروة . ولله في خلقه أسرار .

\*\*

وفي هذه السنة 1260 ثار رجل بجبل خمير ، ادَّعي أنه من أولاد عثمان باي ، والتفَّ عليه جمعهم ، وهم من الذين لا يكادون يفقهون حديثا . وأصله مقراني أتي لتعلم القرآن بزاوية الشيخ ابن نفيسة من ربض باب السويقة . ثم توجه الى الجبل ساعيا الى حتَّفه بظلْفه . وأذاع هذه النسبة فتلقتها الحُمرُ المستنفرة بالقبول . والمسافر بمحلة باجة يومئذ ابو عبد الله محمد باي ، فأمدً ، بمحلة زواوة ، وأمر المزارقية [ من العروش ] (3) بالالتفاف عليه ، وأمدً ، أيضا بالوزير الثقة الناصح أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع ليستعين برأيه . والتف عرش عمدون على المحلة . ووجه باي المحلة كاهية الصبايحية صالح بن بلقاسم في عقد من الخيل الى خمير ، ووصلهم على حين غفلة ، واستعمل الحيلة حتى تمكن على هذا الدَّعيي وطار به الى المحلة ، فبعث به باي المحلة مع الكاهية صالح ، بعد أن أنكى في الذين اعصوصبوا عليه .

ولما وصل الى باردو ، أحضره الباي بين يديه في ديوان المحكمة وقال له : « مــا لك وله الكرخ ؟ » ولهذا الكــذب الذي حيّرت به تلك الجهة ، الموجب لاراقة الدماء والفساد في الارض ؟ » فأطرق ساكــتا ، وكــاد الباي أن يعفو عنه من القتل ، لولا بعض من رجال الدولة قالوا

<sup>(</sup>I) السزيادة عن ع و ن .

<sup>(3)</sup> الـزيـادة عـن ع و في .

له: « ان العفو عن مثل هذا يؤدي الى الجرأة على أمثال هذه الدعاوى » ، فأمر بقتله ، وقطع رأسه أمام باب باردو . وكستب الى باي المحلة يبلغ الى عمدون شكره لخدمته (1) ورضاه عنهم . ورجع باي المحلة ، بعد ان مهدّ تلك الجهة وقوّى أمانها .

\*

وفي غرة محرم سنة 1261 ، احدى وستين (الجمعة 10 جانفسي 1845 م.) ، قد مَّم الفقيه الشيخ ابا عبد الله محمد بن سلامة لِخُطَّة الفتوى ، وقدم الفقيه الخير ابا عبد الله محمد النسّا لخطة القضاء .

\*.

وفي صفر من السنة 1261 (فيفري 1845 م.) ، تشكى الافرنــج ، على لسان اكــبر القسيسين بتونس ، من ضيق موضع اجتماعهم لعبادتهم ، فاقتضت سياسة الباي إسعافهم ، تألفا للوافدين من التجار . وأمرني بكسَتْب أمر لهم نصله : « أصدرنا هذا المنشور والخطاب المسطور ، ليعلم الواقف عليه من رهبان المليَّة المسيحية وأعيان أهلها القاطنيـن بدار مُلْكنا تونس ، حاطها الله بأمنه ، ان الكنيسة داخل باب البحر التبي كانت اسبيتال من أملاك الدولة التونسية ، بلغنا انها ضيقة الفضاء لا تفـي بضروريات من فيها ، فزدناها تسعة عشر ذراعا على مسافة عرضها ، وهمي عشرون ذراعًا ، من أرض الدولمة المجاورة للكنيسة التمي كمان يسكمنها قنصل الصبنيول . وأمرُنا في ذلك بيمد الوكيل ، وزدنا ، لكمال راحة سكمان بلدنا من اهل أروبا وإعانتهم ، بأن أسقطنا عنهم الالف ريال التي كناً نأخذها في كـل عام كـراء ما ذُّكـر ، إسقاطا تاماً ، وسرَّحنــاهم للتصرف في هذه الكنيسة المذكورة بما أضيف لها ، من غير كراء ، بشرط ان لا يحدثوا فيها شيئا ظاهرا ينافي ديانة اهل البلاد او عاداتهم الجارية . صدر ذلك مناً على يد صاحب أسرارنا الموقر المحترم الوجيه الثقة المقرَّب ابننا الكولير جوزابين راف (2) الامير آلاى . وعلى الواقف على أمرنا هذا ان يعمل بمقتضاه ، ولا يخالفه ولا يتعدَّاه ، والامر كـله لله ،· والسلام. وكـتب في التاسع عشر من صفر سنة 1261 (الخميس 27 فيفرى 1845 م.). وكستب بذلك الى قنصل الفرنسيس بتونس . ثم زاد في توسيعها بعد ذلك .

<sup>(</sup>I) كندا في خ ، وفي ع و ون « لمدميهم » .

<sup>(2)</sup> كنذا في خ و في ، وفي ع · « جموراب رافسو ، (2)

وفي ربيع الثاني من السنة 1261 (افريل - ماي 1845 م.) ، صدرت احكام من الباي في تراتيب للدخان والجلد . وذلك انه لما استكثر من العسكر [وضباطهم] ، وصاروا عددا لا يفي بقوامهم دخل المملكة الاصلي ، على صغرها المعروف في الوضع الجغرافي ، وقلة اسباب ثروتها ، النبي هي الزراعة والصناعة والتجارة ، الذي هو نتيجة الحكم المطلق ، مع نطاق كرمه المتسع ، لا سيما مع كبرائهم (1) . ومدبر الدولة اذ ذاك عمد بن عباد ، وهو من العثمال القاصر نظرهم على ١٠ يحصل من المال ، من غير نظر لحال ولا مآل . وكمان يزيد في الالتزامات ، ويعتبر مع دخلها الاصلي ما تفعله نوابه من [توليد] المظالم . وقاسى الناس (2) من تعسفهم وجورهم ما لا تطبقه غير اهل المملكة التونسية . وبلغ الحال إلى أن متولي الجلد الذي مناط لزمته ان لا يبيع الجلد المملكة وغيرها سواه ولا يدبغه غيره ، صارت نوابه يدورون في القرى ونواجع العربان(3) ومعهم قطع من الجلد يرمونها في المحل وتشهد أتباعه بوجودها في المحل ، ويد عون ان ذلك ناثرة (4) إخفائهم للجلد . ومثلهم نواب الدخان ، يرمون أوراقا من الدخان أو دقيقه ، ويدعون انها نائرة على اشترائه الدخان من غير ملتزمه ، فيأخذون من ذلك المسكين ما يشتري به فضيحته وشديد عقابه الذي لا يعلم نوعه ولا قدره . وكذلك سائر الملتزمين يستري به فضيحته وشديد عقابه الذي لا يعلم نوعه ولا قدره . وكذلك سائر الملتزمين كيل على حسب لزمته ومقامه وحظوته (5) .

ولا جرم ان ذلك يزيـد في نقصـان ثروة المملكـة لا محـَّالـة ، وقلَّ بسببـه دخــل الالتزامات . فاذا اراد الملتزم أن يسلّـم عند تمام أجله ، لا يقبل الباي تسليمه إلا إذا زاد عليه غيره ، اعتبارا لما حصـّله من امتداد يده .

ثم ألزم العُمَّال قبول ما يُلتَزَم في أعمالهم من جلد وغيره بالسعر السابق، فصار العامل يوزع القدر الذي يدَّعي نقصه [على أهل عمله بحسب اجتهاده]، وهو مصدَّق في ذلك من غير تعقب. والباي يغضي عن ذلك، مستندا الى اضطراره ليماً يلزم

<sup>(1)</sup> في ع و في : « كسر ١٩ العسكر »

<sup>21)</sup> كسدا في خ ، وفي ع و و ، « وفساسيي المسلمون ،

<sup>(3)</sup> كسذا في خ ، وفي ع و ق . « والعبائل العرسه ،

<sup>(4)</sup> تاثرة: حجة ، بنة

<sup>(5)</sup> الـزيـاده في المعره عـن ع و في .

العسكر من المال . ومن يريد الشكاية لا يأمن وثيقة تقوم عليه [من كـتـّاب الملتــزم وأتباعه] (1) بأنه مفسد . ولا مرّ همّم لجرحها ، اذ لا سبيل لنقدها (2) أو طرحها .

ولمّا بلغ السيل الزبى ووصل الحال الى حدِّه ، جعل الباى ترتيبا لصاحبتي الجلد والدخان ، وكتب بـذلك أوامره [لسائسر بلـدان المملكة وعربـانها] (3) ، وتوعّد من خالفها . وصاحبُها (4) اذ ذاك ابو عبد الله الحاج حسونة ابن الحاج ، فاشتكى الضرر من هذا الترتيب ، لانه لم يدخل على اعتباره ، وانما دخل على اعتبار ما كـان .

ولمّا تحقق أن قدر الالتزام يؤخذ من ماله (5) ولا بُدًّ ، مع ما بينه وبين ابن عيّاد من المنافسة والغيّوة ، لاذ بالفرار ومعه بنوه الصغار من شاطىء روّاد الى مالطة ، فأقام الباي شقيقه أبا عبد الله محمد بن سليمان ابن الحاج لمباشرة خطته نيابة عنه ، يتصرّف على العادة السابقة المدخول عليها . هذا وأوامر هذا الترتيب لم تخرج بتمامها .

وبعث الكاتب الماجد الاديب ابا الحسن علي الحدَّاد، ومعه [الكولير] (6) زاكي زيزانة في أثره، لمحاكمته عند مجلس الحكم بمالطة، فوصلا لمالطة ورفعا قصتهما الى الحكم، وحلف كل واحد منهما على أنه محتى في دعواه. ولما تحقَّق الحكم (7) بأنه مطلوب منعه من السفر. وأفضى الحال الى قدوم الحاج حسونة طائعا ملقيا بيده ومعه بنوه، فقبله الباي ولم يعاقبه على هروبه. وتصرف في لزماته (8) على السَّنَن السابق. وآل الامر إلى خلاص الالتزام من كسبه، وباع في ذلك رَبْعَه وعَقاره وبقي في ذمته شيء. وانقلبت ثروته الى احتياج، وعومل بما عامل، ولا يظلم ربك أحدا.

وعند لـمَعـَان الخُلسَّب من هذا الترتيب ، خطب شيخ العصر وبركـة المصر أبـو اسحاق ابراهيم الرياحـي خطبته المشهورة على منبر جامع الزيتونة في يوم الجمعة ، ونصـّها :

<sup>(</sup>r) النزيساده في العفرة عدن ع و ف

<sup>(2)</sup> كسدا في خ و ع ، وفي يي . د لقدحهما »

<sup>(3)</sup> الريادة عن و ع

<sup>(4)</sup> کـذا ق خ ، وفي ع و ف « وصاحبهما » .

<sup>(5)</sup> كـدا في خ ، وفي ع و ف : « ان فدر الالمزام يبعى فيه مال لا محالمة ولاسد ، .

<sup>(6)</sup> السزيادة عن ع و ق . ديم الما

<sup>(7)</sup> لعلمه يريد « الحكم » بعتب الحماء والكماف .

<sup>(8)</sup> كذا في ق ، وقي ع و خ . و وتصرف مي خدمنه ،

« الحمد لله الذي هدى من شاء فيستره لليسسرى ، وقرن بالعسس الواحد يسسرين فقال ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ، أحمده حمدا أعد له ليوم الفاقة ذخرا ، واشكره شكرا يتعقل العتيد ويستزيد نعما أخرى ، وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له رافع الخضراء وخافض الغبرا ، ومالك الدنيا والاخرى ، وأشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي شرح له من غير سؤال صدرا ، ورفع له ذكرا ، وأقسم بحياته وناهيك بذلك فخرا ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وهلم جراً .

أيها الناس تيقنوا من وعد الله بلقائه ، وسلموا له في قدره وقضائه ، فان العقول عن إدراك حكمته معقولة ، والنقول بالعجز عن إدراك سرّه في حكمه وفعله مشمولة ، لكن من وُفَق للتسليم ، وتأمل في حكمة الحكيم العليم ، ينكشف له سرّ القضا ، فيقابله بالقبول والرضى ، ويعلم ان للشر مكى ، وأنه لم يتخلق سندى ، وأن مع العسر يسرا أبدا ، فينتظر صدق وعد الله في اليسر بعد العسر ، وانسلاخ ظلام الشدة بضياء فجر اليسر ، كما تنفس الآن صبح الفرج، وتهلل في وجوهنا متحيا الهناء بعد الحرج، برفع مظالم احرقت قلوب العباد ، وأخلت البلاد ، ونشرت أنواع الشرور والفساد ، فهدى الله تعالى بماله من لطيف الله شف ، وحلمه على الذنب الموجب للأخذ بالعنف ، مالك تواصينا ، ومتولي أمور دانينا وقاصينا ، الى الاخذ في هدم بنيانها ، وإرغام أنف شيطانها ، وإقامة الامور الجزيل والثناء الجميل باحتثاثها إليه ، فان من أشرقت بدايته ، أشرقت نهايته ، والنواقص الجزيل والثناء الجميل باحتثاثها إليه ، فان من أشرقت بدايته ، أشرقت نهايته ، والنواقص بالتدريج تعطي تكميلاً ، تلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً ، فلنشكر بالتدريج تعطي تكميلاً ، تلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً ، فلنشكر الله على ما عجل ، وهو كفيل بانجاز ما تأجل .

عن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو جاء العسر فدخل هذا الجحسر لجماء اليسر فدخل عليه فأخرجه » . وعنمه صلى الله عليه وسلم انه قمال : « لن يغلب عسر " يُسُرَين » ، رواه الحكم عن حسن مرسلا " .

نفّس الله كـروبنا وكـروبكم ، وشرح بنور محبته صدورنا وصدوركم .

ان أبلمغ الكلام نظما ونثرا ، وأنفع ما يُسمّع ويقرأ ، كلام من له الاولى والاخرى ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « سيجعل الله بعد عسر يسرا » .

وصار لهذه الخطبة نبأ عظيم في الحاضرة .

واشتد تغيّر الباي حيث لم يتم له ما أراده من هذا الترتيب ، وتكمد رّ عيشه .

وأنكمه الناس عيشا من تكون له نفسس الملسوك وحمالات المساكين

فانظر الى هذه الايالة كيف وصل حالها الى ان عالمها وصالحها وخطيبها ينادي على أعواد منبرها بجامعها الاعظم على رؤوس الاشهاد ، بأن ما وقع بها من المظالم أحرق قلوب العباد وأخلى البلاد ، ونشر الشرور والفساد . وهي شهادة منه رضي الله عنه وهو مـّن هو .

ثم آلت الحال بعد ذلك الى ان ماليك البقر يؤدِّي الربع من ثمن كـلِّ واس ، وهو أمر لم يسمع بمثله في الاقاليم ، وربما هوَّنه ما كـان قبله من الامر الفظيع ، وفي الشر ما يُختار . وبذلك تعرف ما آل اليه حالها .

وبـذلك ساءت ظنـون صـاحبهـا ، حتى استعجـل لمّا بلغـه في رجب السنـة 1261 (جويلية ــ اوت 1845 م.) أن مراكب من الدولة العثمانية قادمة لجـر بة ، فجهز جيشا وافرا من عسكر زواوة وأرسله اليها في البحر . وبـان أن ذلك من الاراجيف ، ونـدم الباي على استعجاله ، والعجلة والندامة فـرَسَا رهان .

## \*\*

وفي هذه السنة 1261 (1845 م.) ، توجه أبو عبد الله محمد بن عَيَّاد سفيرا عن الباي للدولة الفرنساوية وقوبل بقبول حسن ، واشترى لنفسه دارا حسنة بباريس .

## 杰

وفي شعبان من السنة 1261 (أوت 1845 م.) ، ورد للحاضرة ُقنصل لتجار النمسا ، وهم أقل ُ من القليل [ في هذه الحاضرة ] . ولم يكن بيد هذا القنصل مكتوب من دولته ، وانما اعتمد مكتوبا من سفير دولته (1) باسلامبول . ولما قابل الباى قال له : ﴿ إنك لم

<sup>(</sup>۱) بهامش ف ، 2 . 237 ، د وله وانها اعتبد مكنوبا من سغير دولته بالاستانة الح ... والذي عندنا ان العصل اتي بمكتوب سلطابي مؤرخ باواتل ربيع الشابي سنة 1261 ، يضين التصديق على ولايسة مسيو لبرودي دوسرو قصلا عاما لدوله بالإيالة التونسية بمقنفي تقرير قدمه للباب العالي سفير دولنه بالاستانة ، يلنيس به اعطاء مكتوب شاصاني بيد الفنصل المدكور ، حث أنه عين من طرف دوله ونصلا عاما ، وآب ، بمرابعة الاصول المحموطة بالديوان الهميوني وجيد بمعاهدة بوزروفجة (بلينة برومانيا) المنعقدة بين الدولتين ، يسوغ للسفراء المقيمن بالاسيانة أن يعبنوا من جهتهم قناصل ووكلاء ، بالولايات المثمانية الني على ساحل البحر المتوسط ، وآنه بمقيضي ذلك صدر هذا المكنوب ، بل الامر بالتعرف بين دكر واحرامه هو وأنباعه ، ومتعلقاته ، وأعقائه وإياهم من مسائر الاداءات والضرائب ، والترخيص له في ملك الربع والعفار ، والسفر برا وبحرا لأي جهلة كانت ، وأباحية حمل السلاح في والترخيص له في ملك الربع والعفار ، والسفر برا وبحرا لأي حهلة كانت ، وأباحية حمل السلاح في يحال النظر فيها على الدولة العلية . أ ه . وفد أتى العنصل المذكور بعرمان في الناريخ مخاطب به الشيخ يحال النظر فيها على الدولة العلية . أ ه . وفد أتى العنصل المذكور بعرمان في الناريخ مخاطب به الشيخ القاضي بنونس في الدولة العلية . أ ه . وفد أتى العنصل المذكور بعرمان في الناريخ مخاطب به الشيخ المنافي مخيلته من الاستقبلال » .

تأت بمكتوب من دولتك مثل القناصل بهذه الحاضرة ، لذلك نقبلك كواحد من رعايا النمسا ، وان لم ترض بذلك فلك ان ترجع من حيث أتيت » ، فرجع [لاسلامبول] (2) وأتى غيره بمكتوب على السنّن فقبيله ، وذلك سنة ست وستين (50/1849م.) .

ولمّا استعظم الباي استعجاله في إرسال عسكر زواوة لجربة ، وعدم قبوله قنصل النمسا ، ولم يعتبر مكتوب السفير باسلامبول ، ظن ان الدولة العلية تعتبر ذلك ، وربّما تبني عليه شيئا ، فوجه في شوال السنة 1261 (اكتوبر 1845 م.) هدية للدولة العلية العثمانية مع القبطان أبي عبد الله كشك محمد والكاتب أبي الحسن علي الدرناوي . واشتد حذر هذا الباي من وزراء الدولة العثمانية ، وساءت ظنونه .

ولما علمت الدولة تخوف الباي من جهة الدولة العلية ، وظنت ان جمعه لهؤلاء العسكر لاستعداد مدافعة الدولة ، بعث السلطان رسولا مخصوصا ، اسمه سليم باي من خواص السلطان المقربين بصرايته ، برسالة مضمونها الامان من جميع ما يتوهمه في الدولة مما يسوؤه ، وبالغ في ازالة وحشته ، وأتى معه بفرمان مضمونه تأييد ولاية تونس لهذا الباي ما دام حيا ، ومعه مكتوب من الصدر الاعظم رؤوف باشا في الإعفاء من المال المطلوب في كل سنة ، فعظتم الباي مقدد مه وأكبرم ننزلة وبالغ في إكرامه وأنزله ببستان في منتوبة. واستشار رجال دولته في جواب هذا الفرامان ، واستبطن قنصل الانكليز وقنصل الفرنسيس في ذلك ، فأشار بعضهم اي رجال الدولة بأن الجواب يكون بالشكر والدعاء كما كنا نفعل اذا ورد فرمان تجديد الولاية (1) ، وعلى هذا الرأي قنصل الانكليز . واشار بعضهم ، ومنهم الباي ، بأن هذا ليس كفرمان التجديد (1) في الاسلوب ، حيث أناط الولاية بالحياة لشخص مخصوص من البيت ، وقد وقع إثر طلب أجبنا فيه بما تعلمونه . فالواجب ان نصر عادتنا (2) ، وقد برح الخفاء . وعلى هذا الرأي قنصل الفرنسيس ، وان كان نصر عادتنا (2) ، وقد برح الخفاء . وعلى هذا الرأي قنصل الفرنسيس ، وان كان الرأي الاول أسد " ، اعتبارا لجمع عصابة الامة المسلمة .

وأمرني بانشاء الجواب [على رأيه ، مع مراعاة واجب الادب ، والحذر مما يشعر بالعصيان او الخروج] (3) ، ونصّه :

<sup>(2)</sup> السريسادة مي الفقسره عن ع و ق .

<sup>(</sup>I) في خ . « فيسرميان الابفياء »

<sup>(2)</sup> وهي تسلسل البولايــة في آل حسين .

<sup>(3)</sup> السرياده عن ع و ق .

« الابواب الشريفة التي تعنو لعزَّة قدرها الابواب ، ويصدر من أعتابها المُنيفة العدل والصواب ، ابواب الخلافة العثمانية ، والسلطنة الخاقانية ، والمملكة الغرَّاء المجيدية ، مخدومة السيوف والاقلام بالاعمال والنيّة ، ومبلغة من التجأ اليها كال أمنيّة ، اذ هي الدولة الغنية ، لا زالت محطُّ الرحال وقبلة الوجوه ، بالغة من الله ما تـؤمله وترجوه . أما بعد تقديم الاعتراف بما يجب لعلاها ، والاعتصام بمنيع حماها ، فانه ورد علينا الظهير العلي العثماني ، الموشح بالمخط الشريف السلطاني ، فعظَّمُّنا مورده الشريف ، بما ينبغي للمقام المُنيف، وفهمنا من إسناد التأييد لنا ما ينافي عادتنا المعروفة، وسيرتنا السابقة المألوفة، لان لسلف هذا العبـد العاشـر من آل بيته خطّة ورثهـا المتأهل من الخلّف ، عن الذي يمضمي من السلف ، وهمي إمارة هذه الإيالة الثونسية ، المحمية بالشوكـــة العثمانية ، البعيدة عن دار الخلافة العلية ، وبذلك دام عمرانها ، وقوى والحمد لله إيمانها ، واستراح من الفتن سكـانها ، واستمرُّ هذا العمل في الناس ، على اختلاف الاجناس ، ومضى من أسلافنا مع الدول حرب وسلم ، وللدولة العلية بذلك مزيد علم ، ولنا في خدمة الدولة حقوق تُذكَــر ، وفضلها علينا بكل لسان يُشكر ، وهذه الإيالة دار قرارنا ، وبذلنا فيها نفائس أعمارنا ، فهمي طائعة منقادة ، على ما جرت به العادة ، وعادات السادات ، سادات العادات ، لا ينسخ إحكامها ، ولا ينقض إبرامها ، ولا يوهنها طول الزمان ، بل يزيدها الصحة والامان ، وهذا العبد لم يقصر في خدمة الدولة العلية من جهده ، ولا نقص عمله عن عمل أبيـه وجدِّه ، فغاية قصدى ومنتهى مرادى ، أن أكسون كمآبائي وأجدادى ، ولم يؤخرني العمل ، عن بلوغ هذا الامل ، من إقامة الشعاثر وتعمير المساجد ، وتأمين الراكع والساجد ، وحماية الثغور ، ومراعاة مصلحة الجمهور ، بحسب الطاقة البشرية ، وذلك ببركة رضى السلطنة العلية ، وهكـذا ان شاء الله الاعقاب ، على طول الاحقاب ما دامت الدولة العلية وهـى الدائمة ان شاء الله على مدى الازمان ، الى انقضاء الدوران . وتشرُّفْنا برسالة علية سلطانية على لسان خادم السلطنة ، وأعزُّ السدنة ، افتخار أقرانه ، المأمون في بيانه ، المختار لنباهة شأنه ، سليم باي . وعرضنا على سمعه ما ينهيه إلى السلطنة بتعطف في التقرير ، وتلطف في التفسير ، بأن نهاية مرادى ، أن تبقى بيتى على سنن آبائمي وأجدادى . واما الخطاب الوارد لنا من الوزارة العظمي عن أمر السلطنة العلية في قبول عذرنا ، وإجراثنا على عادتنا ، في الإعفاء من المقدار الذي طلب منّا في كل سنة لعبَجْزنا عنه ، ولم نقدر على شيء منه ، واستمرار حالنا في هذه الإيالة على ما ألفناه من تقديم الهدية بحسب الإمكان ، باعتبار الحال والزمان ، لاننا لا نطلب من الدولة إمدادا عند النقصان ، حصل لنا بذلك سرور وشكر ، ودعونا لمولانا السلطان بدوام الذكر ، ورأينا بلوغ الامنية ، بصفاء النية ، وبصدق السريرة ، تحسن السيرة ، والله يديم لهذه الدولة العلية العثمانية نصرا من عنده ، ويبقى مولانا السلطان ويجعل جند السماء من جنده ، إنه على ذلك قدير ، وبالاجابة جدير.

حرره الفقير الى ربه تعالى عبده المشير أحمد باشا باي امير الإيالة التونسية في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة 1261 ، إحدى وستين وماثتين وألف (الاحد 23 نوفمبر 1845م) » .

وأعطى الباي نسخة من هذا المكتوب لقنصل الانقليز ، ومثلها لقنصل الفرنسيس ، لسياسة رآها في ذلك .

وسافر سليم باي مسرورا مكـرما محترما ، فوجد رسل الهدية باسلامبول [وبلغهم عنه جزيل الثناء] (1) .

وصار الباي إلى تقويـة الالتحام مع الدولة العلية ، محافظا على ما لها من الحقوق كمحافظته على طلب الفضل في إبقاء عاداته . وصفا له الجوّ ، ورجع وزراء الدولة عن رأيهم الاول ، وأظهر مصداق طاعته في حرب الدولة مع الموسكـو ، كما يأتـي في محلـه .

\*\*

وفي محرم من سنة 1262 ، اثنتين وستين (جانفي 1846 م.) ، صدر أمر الباي في سائر مملكته بعتق المماليك السودان ، وذلك أن غالب أهل هذه المملكة عمرها الله تعالى ، لا يحسنون ملك إخوانهم من بني آدم على الوجه الشرعي أو قريب منه . ولهذا الباي في ظاهر حاله شيء من الميل بطبعه الى الحضارة التي أساسها وملاك أمرها الحرية (2) وقداً رأن ذلك ربما يقنع الطالب للتنظيمات الحيرية التي من أصولها الحرية .

ولم يأمر بذلك دفعة ، بل تدرَّج الى الوصول إليه . فأمر في رجب من سنة سبع وخمسين (أوت ــ سبتمبر 1841 م.) بمنع بيع الرقيق في السوق كالبهائم ، وأسقط المال (3) الموظف للدولة عن أثمانهم ، ويسمى ملتزمه بقايد البير ْكـة [ ومقداره ينيف على

<sup>(</sup>١) السريسادة عن ع و ق .

 <sup>(2)</sup> كدا في ع و ق ، وفي ح ، « الحضاره التي منها الحرية » .

<sup>(3)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ف د اسقط المكس ، .

الثلاثين الف ريال في السنة ] (1) ، وهدم الدكاكين الموضوعة لجلوسهم ، وبقعة القايد وتسمّى القفص . وسكت عن بيعهم في غير السوق .

ثم منع خروج المماليك من العمالة للتجارة فيهم ، وكـتب بذلك لمراسـي المملكـة .

وفي ذي القعدة من سنة ثمان وخمسين (ديسمبر 1842 م.) صدر أمره بأن المولود في المملكة التونسية حرٌّ لا يباع ولا يشترى .

وفي هذه السنة 1262 ، حجر ملكسهم ، وأمرنسي في ذلك بالكستابة لاهل المجلس الشرعمي بما نصّه بعد افتتاحه :

« اما بعد فانه ثبت عندنا ثبوتا لا ريب فيه أن غالب أهل إيالتنا في هذا العصر لا يحسن ملكية هـ ولاء المماليك السودان الذين لا يقـ درون على شيء ، على ما في أصل ملكهم من الكلام بين العلماء ، إذ لم يثبت وجهه . وقد أشرق بقطرهم صبح الإيمان منذ أزمان . وأين من يملك أخــاه على المنهــج الشرعي الذي اوصي بــه سيد المرسلين آخـِرَ عهده بالدنيا وأول َ عهده بالآخرة ، حتى إن من قواعد شريعته التشوُّف الى الحريَّة وعتق العبد على سيده بالاضرار . فاقتضى نظرنا ، والحالة هذه ، رفقا بأولئك المساكين في دنياهم ، وبمالكيهم في أخراهم ، أن نمنع الناس من هذا المباح المختلف فيه ، والحالة هذه ، خشية وقوعهم في المحرم المحقّق المجمع عليه ، وهو اضرارهم باخوانهم الذين جعلهم الله تحت ايديهم . وعندنا في ذلك مصالح سياسية منها عدمْ إلجــاثهمَّ إلى حرم وُلاَّة غير ِ ملتهم . فعيَّننا عـدولاً بزاويـة سيدى محرز والزاويـة البكرية وزاويـة سيدى منصور. ، يكتبون لكمل من أتى مستجيرا حجة " في حكمنا له بالعتاق على سيَّده ، وتُرفَع البنا لنختيمها . وأنتم ، حرسكم الله ، إذا أتى لاحدكم المملوك مستجيرا من سيده ، او اتَّصلت بكم نازلة" في ملكية عبد ، وجِّهوا العبد الينا . وحَدَار ِ أن يتمكن به مالكـُه ، لان حَرَمكم يأوي من التجأ إليه في فك من ملك ترجّح عدم صحته ولا نحكم به لمدَّعيه في هذا العصر . واجتناب المباح خشيةَ الوقوع في حمى المحرَّم، من الشريعة ، لا سيما اذا انضم َّ الى ذلك أمر اقتضته المصلحة . فيلـزم حمل الناس عليه . والله يهدي للتي هي أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا . والسلام .

<sup>(</sup>I) السريسادة عن ع و ق .

وكتب في 28 محرم الحرام فاتح شهور سنة 1262 (الاثنين 26 جانفسي 1846 م.) ». وأمر بأن يكتب في عتق المملوكين بأن الولاء لمواليهم ، ولم يجعل ولاءهم لبيت المال. فأجابه رئيس الفتوى من الحنفية أبو عبد الله محمد بيرم بما نصته :

« المقام السلطاني الاحمدي المشيري المرفوع عماده ، الطويل نجاده ، المحوطة بحصن سياسته من طوارق الاعداء بلاده ، لا زالت الإصابة ديد نه ، والمصلحة في ما يأمر به متعينة . اما بعد فقد ورد على العبد الضعيف ، ذلك المكتوب الشريف ، فبادرت بالامتثال ، وشرعت في إيصاله الى من تضمنه من الرجال ، وما أشرتم اليه من المصلحة قد فهمناه وتحققناه . وقد وقع من عبدكم تحرير ما بيده من العبيد ، علما منه بأنه الصواب المتعين ، لا سيما وقاعدة ملك هؤلاء السودان ليست مبنية على أساس صحيح ، لاختلاط من هو حر الاصل منهم بغيره . فللشك في كل فرد معين منهم متجال ، يعلم ذلك من وقف على رسالة الشيخ سيدي أحمد بابا في المسألة (1) . وبالجملة فالخروج من عهدتهم أسلم المرء في دينه ، خصوصا وقد انضم الى ذلك المصلحة التي لاحظتها السياسة ، ولا يسع من رز ق حظا من العقل الا تسليمها . فالله تعالى يجازيكم عن النظر في مصالح عباده اجزل ما جازى به ولي أمر قائما بمصالح المسلمين . والسلام على ذلك المقام من محرره الداعي لكم الفقير محمد بيرم لطف الله به . وحرر في المحرم سنة 1262 ».

وأجابه شيج الشيوخ وكبير أهل الشورى من المالكية ، ابواسحاق ابراهيم الرياحي بما نصة : « اللهم أيد الاسلام والمسلمين ببقاء أمير المؤمنين ، المؤيد بالنصر العزيز والفتح المبين ، المستمد في إصابة السرأي من نبور العليم الخبيسر ، سيدنا ومولانا الباشا أحمد المشير ، لا زالت العناية آخذة بيده ، والهداية إلى أقوم طريق من أجل عدد . وبعد فقد بلغني كتابك الكريم ، وخطابك العزيز الواجب التعظيم ، فأحطت بما لديه خبرا ، وانشرحت بما تضمنه صدرا ، اذ كان مضمونه رأيكم السديد ، في عتن هؤلاء العبيد ، لما ذكرتم من كمل وجه سديد ، يقبله من له عقل رشيد ، وعلم مديد ، وليس بعد بيانكم من مزيد . فلا زالت ملة الإسلام بك مشرقة ، ورياض الدولة بحسن وليس بعد بيانكم من ولاحاء من معظم قدركم العلي ، ابراهيم بن عبد القادر الرياحي ، سياستك مُونيقة . آمين . وللحرم 1262 » .

أن مو صاحب بيل الإينهاج المتوفى سنة 1036 ، والرسالة المتبار النها عنوانها : معراج الصعود .

ولما وقع هذا التحرير صار له في أمم الحرِّية موقع عظيم ، وكماتبه أعيان من الانقليز بالشكر على هذه المَأ ْثَرَة ، وطبع في صحف الحوادث بالبلدان ، وطبعت في مالطة أوراق بالعربية فيما يتعلق بملك الإنسان والتنفير منه .

ولا يخلو الوجود في سائر أفعال البشر من قادح ومادح . فمن نظر الى الحنان والرأفة وما يقتضيه حال الوقت من السياسة التي لا تنافيها القواعد الشرعية ، أطال لسانه بالمدح ، كشيخي الإسلام ومن نحا منحاهما . ومن نظر الى ضَياع ماله وعسر حاله ، وتعلّق ببعض أقوال العلماء ، كأهل جر بة وغالب العبر بان وأهل الفلاحة ، أطال لسانه بالقدح .

وظهرت في البلاد رسالة لم يذكر كاتبتها اسمه ، ونُسبِت الى بعض البلدان من أروبا ، ونصّها :

(الى كافة أمة محمد صلى الله عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين . اما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، فان القرآن العظيم الباقية فيكم معجزته لم يزل ناطقا بفضيلتكم ، وناهيك بقوله : ( وكذ لك جعلناكم ، أمّة وسطاً ليتكونونوا شههداء على الناس ويكون الرسول عليه عليه مشهيدا » (1) ، وقوله : ( كننتُم خيراً أمّة الناس ويكون الرسول عن المنتكر وتوه منون أمرة أمّة بالخرجت للناس تأ مرون بالمعروف وتنهسون عن المنكر وتوه منون المناه المناهم المنهم والمناهم وينكم ، وجدير لمن له هذا القدم الراسخ في المفضل ، بشهادة الصادق في الكلام المعجز ، أن يترك جملاً من المباحات خشية الوقوع في المحرمات . ألا وإن الكل ملك حمى ، وحمى الله محاء ملك الأسارى ، على ما في يوشك ان يقع فيه . ومن المباح في ملتكم الحنيفية السمحاء ملك الأسارى ، على ما في أصل إباحته من القصة المنبيء عنها القرآن بقوله : « ما كان لنبيي أن " يكون أله أسرى حتى يُشخن في الارض ، تريد ون عرض الدُنيا والله يبريد الله سبت لمن الله سبت لمن المناه عن المسكم المناه أخذ ثم عذاب عظيم " . لولا كتاب من الله سبت لمن المسكم في فيما أخذ ثم عذاب عقور رحيم " . فكلوا مما غنيمتم عمد وعبته ما لا الله إن الله أن الله المالون أن الله أن الله أن الله أن الله أن الله أن المالون أن الله المالون أن الله أن المالون أن الماله الماله أن المالون أن المالون أن المالون أن المالون أن المالون أن الماله الماله أن الماله أن المالون أن

<sup>69 9 68</sup> و 67 1/8 (4 - 3 1/5 س (3 - 110 1/3 س (2 - 143 1/2 س (1)

يخفي على متضلَّع بمعاني التنزيل وأسرار البلاغة ، كما حرَّره عياض في كـتابه الشفا . وتعلمون أيضًا أنَّ شفيعكم ووسيلتكم وقائدكم الى السعادة الابدية ، وهو الرسول الــذي جاءكم من أنفسكم عزيز عليه ما عَـنــِتُم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ، آخر وصايته لكم عند انتقاله الى الملا الاعلى : ﴿ اللهَ َ اللهَ َ فِي الصلاة ، اللهَ َ اللهَ فيما ملكت أَيْمَانُكُم » . وقال أيضا : « إخوانكم خَوَالُكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كـان أخوه تحت يده فليطعمه ممـا يأكــل وليلبسه ممـا يلبس ولا يـكــلــقه فوق طاقته » . ومن قواعدكم الشرعيَّة تشوُّف الشارع الى الحرية ، وعليها بنيت أحكمام مفصَّلـة في كتب الفقمه . وناهيك أن عتق الرقماب من مصارف الـزكـاة التـي هـي إحدى قواعد الاسلام الخمس . ومـَن زاول الشرائع وقواعدها وظواهرها ومقاصدها ، خصوصا الشريعــة المحمدية المبنيَّة على الرفق والرحمة ، ينفر من هذا المباح وهو ملك أخيه الآدمي المتأهـل للنَّبُوة والخلافة في الارض وغير ذلك من الكمالات الانسانية، ولو أتى بسائر شروطه، المتعذرة في الوقت والحال . وكمابَر مَن أنكر ذلك ، والمشاهدة أقوى دليل . ومَن وُليد على فطرة الشرائع ، وتغذى بلبان الشفقة ، وتربتى في مهد الرحمة ، يرقُّ فؤادُه لَـمَّا يرى حالَ هؤلاء المساكـين المضروب بحالهم المثل في الكـتاب العزيز : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ ۗ مَشَلاً ۗ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدرُ عَلَى سَيْءٍ (1) »، وينظر تقلبهم في أَسْر المذلة وهوان الرق على ما فيه شرعا في وقتنا ، إذ أكشرهم بل كلتهم يأتون من سوادنهم ناطقين بكلمتي الشهادة ، عالمين بها إجمالا ، إلى غير ذلك مما يدلُّ على منع مبلكهم مما هو محرَّر في الدواوين الفقهية .

ولا حرج في التحرَّي من هذا المباح الموقع في المحرم . والإباحة رفع تحجير ، ورفع التحجير لا يقتضي الامر بالعمل ، بل اذا خلصت النيّة في ترك هذا المباح ، كان لتاركه من الاجر ما يناسب كرم الرحمان الرحيم الآمر ِ بالرحمة والراحم ِ عليها .

هذا ما يليق بحالكم يا أهل الإيمان ، الظاهر دينكم على الاديان ، والراحمون يرحمهم الرحمان .

يا أهل النفوس الزكيّة ، والقلوب السالمة النقية ، والاخلاق التي بالرحمة حَريّة ، شرعكم متشوّف للحريّـة ، والمِلك للنـوع الإنسانـي أعظم بليّة ، وحالـة المملـوكـين

<sup>(</sup>۱) س 75 آ/16

جَلَيَة ، والله يقدر على عكسَ القضية ، كما ملتككم إيتاهم يملتكهم إيّاكم ، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . والسلام ورحمة الله على أهل الإسلام مين عبند لله داخل في عموم قوله تعالى : « يَا عِبَادِي اللَّذِينَ أَ سَرْ فُوا عَلَى أَ تَنْفُسِهِم ° لاَ تَقَنْظُوا مِن ° رَحْمَة اللَّه إِنَّ اللَّه يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الخَفُورُ الرَّحِيمُ » (1) .

قوله: « والملك للنوع الإنساني أعظم بلية ، وحالة المملوكيين جلية » ، الظاهر أن مراده ما يعم الملك الشرعي بالاسر في الحروب وبالشراء ، والملك بالتغلب والقهر من ملوك الاطلاق الذين لا وازع لمشيئتهم ، ولعمري انه أفظع من الاول ، لان الاول ربّما كمان له وجه شرعي ، وهذا لا مساغ له بشرع ولا عقل .

\*

وفي الشهر قدام الباي لعظة الفتوى شيخنا العلامة أبا العباس أحمد الا بسي ، واعتذر بكبر السن والعجز فقال له: « إنما قدام متك لتستعين بدخل الخطة ، ولا نرضى ان نُنسب إلى نسيان مثلك » . وقعد بغير إذن الباي حذو الرئيس ، واحتملت له لان من بعده تلاميذ و أبناء درسه ] (2) .

وفي السنة [62] ظهر للباى ان المكس المرتب على أكسرية العقار بالحاضرة يكون الإصلاح الضروري من خراب أبنيتها ، واتخذ لذلك أمين التجار الوجيه الماجد أبا محمد حسونة الحداد ، وأبا عبد الله محمد التومي ، وأبا عبد الله محمد بن عبد الله الصفاقسي ، وأحضرهم لديه [في المحمدية] (3) وتكلم معهم في ذلك . ولم تحصل نتيجة من هذا القياس لضيق حال الدولة .

وأتعب النياس ذو حسال ترقعهسا يسد التجمسل والإقتار يسخسر قها

\*

وفي رجب من السنة 1262 (جوان ــ جويلية 1846 م.) قدم ابناء سلطان الفرنسيس، وهو يومئذ لويز فليب، وقدم أخوهما الاصغر قبلهما، فاحتفل لقدومهم وعظم زيارتهم

<sup>(1)</sup> س 39/آ 53

<sup>(2)</sup> السريسادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> الريادة في الففرة عن ع و ف.

وبالغ في إكرامهم ، وأكد الوصلة بذلك بينه وبين الجنس الفرنساوي . وانتدب وزيره شيخ الدولة أبا النخبة مصطفى صاحب الطابع إلى تأنيسهم والركوب معهم الى القنص والاماكن التي تشوقوا إلى معرفتها . وأنزلهم بدار المملكة بالقصبة . وبعث ابن عمة وولي عهده في أعيان من رجال الدولة لتلقيهم بالدار ، [وتعرض لهم بنفسه عند باب الصرايا] ، ورتب لهم عسة بها على مقتضى مقامه (1) رئيسها ابو النجاة سليم أمير آلاي عسكر القشلة بالحاضرة ، وهاداهم بنيشان آله ، ورجعوا في تعظيم واحترام ، [وركب الى حلق الوادي لمشايعتهم] وبعث ولي عهده في اعيان من رجال دولته لمشايعتهم الى الفابور في يوم حافل مشهود (2) .

\*\*

وفي ذي القعدة من السنة (اكتوبر - نوفمبر 1846 م.) قدَّم لخُطّة القضاء بالمذهب الحنفي العالم الفاضل الورع أبا النخبة مصطفى ابن شيخ الإسلام محمد بيرم الاول . ونقل لخطّة الفتوى شيحنا العالم المحقق الفاضل ابنا عبد الله محمد ابن الشيخ العملاً مة حميدة بن الخوجة .

\*\*

وفي هذا الشهر عزم على السفر لفرانسة ، بعد ان بعث لها أبا عبد الله محمد بن عياد ، واستكشف به كيفية قبوله ، فجمع رجال دولته واستشارهم في أمر السفر ، فقالوا له : « إن تحققت أنك تُقبَل فيها قبول أمثالك فهو حسن ، لا سيما وأولاد سلطانهم كانوا في زيارتك بالامس ، وهم الآن جيراننا » . وقال لوزيره أبي النخبة مصطفى خزنة دار : « اعرض ذلك على أعيان العُمال الذين معنا الآن بالمحمدية واعرف رأيهم » . وهم ابو العباس صميدة بن علي بن عزوز ، قاعدة دريد ، وابو عبد الله قطوم ابن محمد ، رجل الفراشيش ، وكاهية الكاف ، ابو الفلاح صالح بن محمد ، فجمعهم الوزير بعلوة واستشارهم على لسان سيده ، وكنت حاضرا مع الوزير ، فأجابوا بالاستحسان .

 <sup>(1)</sup> کذا می خ ، وفی ع و ف · « تناسب معامهم » .

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) السريساده في الففرة عن ع و ق

وكان ، رحمه الله ، بالمكانة المكينة من برور الوالدين ، فقال لوزيره ومربيه مصطفى صاحب الطابع : « إن أمي ليس لها غيري ، ولم يخرج من المملكة أحد من آلنا في البحر ، نرى أنها تتغير لسفري ولا نرى سرورا في أمر يغيرها . فقد م لها ذلك على أنه رأي ظهر لك ، وانظر حالها » ، ففعل وقوَّى قلبها . ثم أناها الباي وقال لها : « ظهرت لي مصلحة في السفر لفرانسا » ، فقالت له : « يا بنني ، أنت في ولاية تقتضي السفر برا أو بحرا ، وأنتى للنساء ومعرفة المصالح السياسية ؟ ولكن عندك وزراء ونصحاء ، فشاور هم ، فان اتتفقوا على تصويب رأيك فأنت في وديعة الله ، وحسبك مني الدعاء » ، فخرج إلينا مسرورا بذلك .

وأعمل الفكر في كيفية السفر ، إذ لم يعهد مثله عند أهل المملكة ، فبعث إلى الاعراض صهرة أبا محمد رشيد ، عامل تلك الجهة ، بالمحلة على العادة . وبعث الى الجريد أبا العباس أحمد زرَّوق ، أحد أعيان مماليك عمه ، في جيش من المخازنية . وبعث إلى باجة وجبالها محمد على آغة بمحلة . وبعث الى عروش ماجر والفراشيش ومن جاورهم ، أبا محمد اسكندر آغة في جيش من المخازنية . وخرجوا متفرقيان الاغراض مختلفة . وأمر كل واحد منهم أن الا يرجع من وجهته إلا اذا أتاه أمر بالرجوع ، وان احتاج لشيء يبعث في طلبه . ولما خرج هؤلاء الامراء ، أشاع بأنه يريد السفر ، وجمع العساكر في المحمدية بما يلزمهم من المدافع ، وأمر عليهم وزيره إبا النخبة مصطفى صاحب الطابع ، وأمره ان الا يفارق المحل . وكتب لسائر بلدان المملكة وعروشها وللأمراء المسافرين بما نصه ، بعد الافتتاح واسم المخاطب :

« أمّا بعد فان المصلحة التي أمرنا الله بمراعاتها ، اقتضت أن أسافر بنفسي الى فرانسة ولُندُرة ، والله يعلم ان شغفي برعيتي ومملكتي يقتضي ان نقتحم المخاوف لامانهم ، ونتحمل مشقة الاسفار لراحة أوطانهم ، وحماية أموالهم وأبدانهم . وقد أقمت فيهم جزءا مني ، ينوب في غيبتي عني عني ، وهو المرفع الاعز أخونا سيدي محمد باي ، ينفذ ما أمرته به في مصلحتهم ، وحفظ عامتهم وخاصتهم ، حتى أرجع أن شاء الله الى بلادي ، ومنبيت آبائي وأجدادي ، ورعيتي المنزلين منزلة اولادي . وأحضرت العساكر قرب الحاضرة ليجزى الله كل نفس بما كسبت ، ان الله سريع الحساب . فاقرأ كتابنا هذا على الولاة الشرعية والمشايخ ليدوم أنسهم ، ولا تتشوس بهذا السفر نفسهم .

وأستودعكم من لا تخيب ودائعه ، وهو الله في السموات وفي الارض ، يعلم سرّكم وجهركم ويعلم ما تكسبون . وخلفي فيكم الله الذي لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ، والسلام . وكتب في ذي القعدة سنة 1262 » .

وكتب لابن عمة وولي عهده الذي أنابه عنه ، مكتوبا بيده يتضمن فصولاً أمره بها فيما يرجع لحفظ الوطن وسياسة الرعية على حفظ الطاعة ، وإعانة الامراء المأمورين في الجهات ، والاستعانة برأى الوزير مصطفى صاحب الطابع ، والاحتفاظ برعايا الدول الاحباب واحترام قناصلهم ، وإعانة اللزّامة . وإذا طرقه ما يطرأ على البشر من العذر المانع عن المباشرة الموجب للنيابة ، يقيم مقامه أخاه ابا عبد الله محمد الصادق باي ، يتبع نص وصايته ، إلى غير ذلك مما اقتضاه الحال . وفي آخره : « اذا توقفتم في أمر لم نستحضره في هذا التقييد ، وأشكل عليكم الامر ، فالفابور لا ينقطع عنكم ان شاء الله تعالى . هذا ما حضرني من الوصاية ، ولله الحمد والشكر بلا نهاية ، حيث رزقني أخا جزءاً مني ، ينفذ إذني ، ويحفظ غيبتي ، وينوب في مملكتي ، على سنن معتادنا ، الذي ورثناه من تنفذ إذني ، ويحفظ غيبتي ، وينوب في مملكتي ، على سنن معتادنا ، الذي ورثناه من اللهم أنت الخلف في الاهل والصاحب في السفر . واستودع الله أخي وعاثلتي ومملكتي ، ولهم أنت الخلف في الاهل والصاحب في السفر . واستودع الله أخي وعاثلتي ومملكتي ، وسببي الله الذي تساءلون به والارحام ، ان الله كان عليكم رقيبا . والسلام » .

وكتب لابي محمد خير الدين كاهية الذي أمره بحراسة قصره بباردو كتابا أوصاه فيه بما اقتضاه نظره ، وإذا طرأ عليه مانع فالوزير ابو الثناء محمود بن محمد كاهية يقوم مقامه . وفوض أمر حلق الوادي لوزيره المذكور ، وجعل به أعيانا معه ، وإذا طرأ له مانع فأبو المسرة فرحات يقوم مقامه .

وفي يوم الثلاثاء سابع ذي القعدة 1262 (27 اكتوبر 1846 م.) أمر باحضار كبراء العسكر من الصاغ قلاغاسي (1) فأعلى، وأعيان من رجال الدولة، فاجتمعوا بصحن البرج (2). وكتب لهم كتابا أمرني بقراءته في جمعهم والوزير حاضر، ونصة:

« حفظكم الله تعالى ورعاكم ، وحاطكم بعنايته ووقماكم [والى سبيـل الخير هداكـم] (3) .

<sup>(</sup>١) كدا ق ح ، وفي ع و ف د الصناع قول آغه سبي ،

<sup>(2)</sup> كلدا في خ ، وفي ع و ق : « بصحن المحمدية »

<sup>(3)</sup> الـزيــادة عن ع و ق

[الى] الاجلاء الفضلاء الاعيان الثقات المقربين سيوف صولتي ، ومظهر شوكتي ، ومفخر دولتي ، وسور حمايتي ، في حضوري وغيبتي ، وأعز خاصَّتي ، أبنائنا أُمراء الاُمراء وأمراء الآلايات وأمراء الآلايات والبنباشية وأمراء الآلايات والبنباشية وسائر ضباط وكافحة عساكرنا المنصورة بالله ، كثر الله أمثالهم ، وقرن بالرضى أعمالهم .

أما بعد فان المصلحة اقتضت أن أسافر بنفسي الى فرانسة ولندرة ، والله يعلم ان شغفي بكم وبمصالح المملكة يقتضي ان اقتحم المخاوف لامانكم ، وأتحمّل مشقة الاسفار لراحة أوطانكم . ومرَن عند م والشكر لله ، مثلكم من الحماة والانصار ، يستسهل الاسفار وبعد الدار . لان مثابرتكم على تنفيذ أموري ، تعظم في غيبتي اكثر من حضوري .

وجرت عادة الله في عباده ، ان المسافر يهتم بأمر أولاده . فأنتم عندي ، بحمد الله ، المال والولد ، وبغيرتكم حماية الوطن والبلد . فلذلك أقمت فيكم من هو بمنزلة والدي ، وموضع مبرّتي ، وحافظ أمانتي ، وهو الوزير الناصح الثقة الخير الزكي ، أمير الامراء ابينا مصطفى صاحب الطابع ، مع انه في السفر لا غنى لي عنه ، ولا بد لي منه . لكن مكانتكم عندي ، تقتضي ان أبقي فيكم أعظم آهل ود ي . فامتثلوا جميعا ما يأذنكم به من السلم والحرب ، والقتال والضرب ، فانه يتكلم معكم بلساننا ، ويباشركم بيدنا . وارفعوا جميع مطالبكم اليه بالمحمدية من تقرير أعدادكم وتحرير أحوالكم اليوبية واختبار مؤونتكم ، تأتيه بذلك الشواش كل يوم من العرضي (1) وحلق الوادي وعسة صرابتنا بباردو المعمور والقشل ، على العادة التي تفعلونها معنا نصا سواء . وينفيد ما يظهر له من العقوبة فيمن جنى منكم جناية توجب الحكم ، أي عقوبة كانت . وإذا لخمه إقامة ضابط من اليوزباشي فأدنى ، فله أن يولي من يظهر له ويلبسه النيشان ، وأمضينا فعله . وإذا أصابه ، والله الحافظ ، مرض يوجب أن يقيم عيره مُقامه ، فله ذلك . وأذ أمير الامراء ابننا خير الدين كاهية ، فان تعذر فالثقة المقرب أمير الامراء ابننا خير الدين كاهية ، فان تعذر فالثقة المقرب أمير الامراء ابننا حمود كاهية حلق الوادى . والقائم مقامه مثله في جميع الامور التي حرزاها لكم ، يتصرف على مقتضى التقييد الذي حرزاه بيد الوزير المذكور . فلا

<sup>(</sup>I) العبرضي : المعسكر (انظمر دوزي ويساقمون) .

تعرفوا في غيبتنا سواه ، ولا تجول فيكم يد غيره إلا يد الله . واستودعكم من لا تخيب ودائعه ، وهو الذي ألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا ، والله خير حيف ظاً وهو أرحم الراحمين ، والسلام » .

ويوم الاربعاء ثامن الشهر (28 اكتوبر 1846 م.) أحضر مشايخ الحاضرة وعرَّفهم بعزمه على السفر ، وان البلاد في وجوههم ، وفوض أمر حراستها لابي النجاة سليم أمير لواء عسكر القشلة ، وأبي اسحاق ابراهيم امير لواء عسكر الطبجية ، وجعل في داره بالقصبة أربعمائة عسكري لحراسة المدينة ، وزاد في عسة الطويلة ، وهي حارة الافرنج . ورتب مائتي عسكري وعليهم بنباشي في ربض باب السويقة ، ومثل ذلك في ربض باب الجزيرة . وفي اليوم أبطل العسَّة عن أهل البلاد ، وقال لهم : «حراسة البلاد ، موكولة للعسكر والاجناد ، ونتحرُسهم باعانة الله في غيبتي ، كما نحرسهم في حضرتي » .

وكماتب وكملاءه في الممالك بخبر سفره .

ولم يزل مجتهدا من غرة هذا الشهر في ترتيب الامور ، والتدبير فيما يُــُثمـِر راحــة الجمهــور .

ولما كان يوم الثلاثاء الرابع عشر من الشهر (3 نوفمبر 1846 م.) ، أتى لوداعه أهل المجلس الشرعي ، فعظم متقد مهم وطلب منهم الدعاء ، فدعوا له . وقال له شيخ الشيوخ ابو اسحاق ابراهيم الرياحي في ذلك المشهد : « إن نُواب الجلد والدخان واللزّامة لم يزالوا في تعنتهم وعسفهم لعباد الله ، فكيف يكون الحال في مغيبك ؟ » ، فقال له : « يا سيدي قد بالغت في وصايتهم » . ولما خرجوا [تنفس الصعداء ثم ال (1) خرج إثرهم وزار مقام الشاذلي رضي الله عنه ، وتوجه لحلق الوادي فبات به ليلتين ليرى حال البلاد بعد سفره ، ووفود الحاضرة ترد لمشايعته .

وسافر ضحى يوم الخميس [السادس عشر من الشهـر] (5 نـوفمبر) ، في فـابوره المسمى بالدنت (2) ومعه من رجال دولته وخاصّته الوزير مصطفى خزنه دار ، ووزيـر الحرب مصطفى باش آغة ، والقبطان حسونـة المورائي ، والـوزير جـوزاب راف ، ومحمـد

٦١) الـزيـادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> Le Dante باخرة صفيره أحداه اياما لويز فيلب إعابيا - 172) .

المرابط امير لواء [عسكر المحمدية]، وصالح بن عثمان شيبوب أمير لواء العسمة، وخير الدين أمير آلاي [مباشرا لمصرف الدراهم]، وحسنونة متسكاني (1) قدائم مقام، والعبد الفقيسر وغيرهم من أعيان خاصته. وصاحبه في هذا السفر قنصل الفرنسيس وهو الكوليسرده لمقنو (2)، ووراءه فابوره المسمى لفزي. فوصل لمرسى طلون ليلة الاحد [التاسع عشر من الشهر] (8 نوفمبر 1846م). (3).

وفي الصباح لما ارتفع الصنجق التونسي ، تزيّنت سائر الشقوف الحربية بالمرسى ، وأطلقت المدافع دفعة واحدة من كل شقف . وأتاه أمير الاسطول ورحّب به وعظم مقدمة ، ثم أتى الامرال الكبير بودين من البلاد ، وهو شيخ مسن خنّ حنّكته التجارب والحروب ، محلمًى بفقد ذراعه في حرب ، وعظم مقدمه ورحب به وقال له : ١ ان فرانسة في انتظارك ، وقد أحضرت لك فابورا يحمل الى بلادك مكاتيب وصولك » ، فكاتب سائر المأمورين ، وأمر الوزير مصطفى صاحب الطابع بقراءة مكتوبه على العسكس .

ولم يزل الاسطول الفرنساوي مزينا بالصناجق ، وفي كــل شقف منه صنجق تونس .

ووجد في طلون مترجم السلطان ، وهو الكولير دقرانج ومعه يوزباشي من وزارة الحرب ، مأمورين من الدولة بانتظاره . ولما سلما عليه ، وقع في نفسه أن مثله لا يتلقله يوزباشي ، وربما ظهر على وجهه ، فقال له اليوزباشي ، واسمه برسي ، وكان آية في الالمعية والنجابة (4) ويتكلم بالعربية : «يا سيدي ان مشلي لا يبعث لتلقي مثلك ، وسلطاننا أمر بأن جموع فرانسة هي التي تتلقاك ، وسترى ذلك عيانا ، وحسبي أن أهيتيء لك محل المبيت في الطريق ، والكراريس ، وغير ذلك مما يلزمك ، ودقرانج هو ترجمان السلطان » .

ولما تمت مدة الكرنتينة أتى الامرال ومعه كافة أعيان الاسطول ، وقابلوا الباي في فابوره (5) ، واعتذر الامرال عن عادة الكرنتينة ، فقال له : « لا تعب عندي فيها ، لانبي أحكم بها في بلادي ، والانسان يحكم على نفسه بمثل ما يحكم به على غيره » ،

<sup>(</sup>۱) في ع و ق : د المتالي ،

<sup>(20</sup> و 20) De Lagou (2)

 <sup>(3)</sup> الــزيــادة في العمره عن ع و ق .
 (4) في ع و ف « وكان اية الله في الذكاء والسياسة »

<sup>(5)</sup> فی ع و ق : « وصلهم البای فی فابوره وعظم معدمهم » .

فقال له: « مثلك من يعتبر ذلك (1) ». ثم قال له: « ان فرانسا اهتزات لقدومك ، وانها تقبلك كما قببلت أنت أولاد سلطانها ، وأنت المبتدىء بالإكرام » ، فقال : « انما فعلت ما رأيته وأجبا ، ولا يشكر الانسان على واجب » . ثم صحبه الامرال الى الفلوكة ، ولما نزل بها اطلقت جميع الشقوف المدافع ، وطلع بحريتها إلى أعمدتها ، رافعين أصواتهم بما جرت به العادة (2) عند مرور الملوك . ومرت الفلوكة على الشقوف وهو يسلم على كل شقف بانفراده .

ولما وصل البر َّ وجد العسكـر واقفا من محل نزله الى دار الامرال التسي بات بها .

ولما وصلها أتته أعيان طلون من العسكر واهل البلاد ، جماعة بعد جماعة ، والامرال واقـف بين يديه يعرُّفه بكـل جماعة و بالاعيان منهم . وتحقق بذلك ما أخبره به اليوز باشي برسي .

ثم توجه الى الترسخانة والامرال يماشيه ، فوقف على خزائن مهمات الطبحية وآلات اطفاء النار ، وحر كوها بالفعل حتى رأى قدر ارتفاع الماء وقو نه ، والاماكن التي بها إنشاء السقوف ، والاحواض التي ترفع بها الاجفان من الارض بالماء المنساب اليها من البحر ، وتنزح بها لات في قدر خمس ساعات ، وهي من اعاجيب الدنيا ، وأماكن الصناعات وغير ذلك من المصانع الدالة على قوة المملكة وضخامتها وثروتها وآثار العقل الذي شرقف الله به نوع الانسان .

وبات تلك الليلة بدار الامرال وأبدع ما شاء في الاحتفال والإكرام .

ومن الغد أتاه جميع من في طلـون من العسكـر ، ومـروا بين يديه ورأى نظافتهم وسلاحهم وحسن ترتيبهم .

ثم توجه الى المارستان ، ثم الى خزنة السلاح ورأى حسن تنظيمها .

ثم توجه الى ترسخانة جديدة ، ثم الى برج كبير هناك [كأنه بلاد] ، وسرح نظره في تلك المباني [والعجائب] . جميع ذلك والامرال يماشيه ، وهو شيخ مسن من [مفاخر أمراء] (3) الفرنسيس .

<sup>(</sup>T) في ع و ى : « مثلك من يسبر الانصاف ، .

<sup>(2)</sup> فی ع و ق ۱ د نما حرت به عادتهم ، ،

<sup>(3)</sup> البَرْيَبَادة من الفصرة عن ع و ق .

ثم خرج من طلون الى باريس ، راكسبا كــَرُّوسة من الدولة تجرُّها ستة من الخيل ، وبقية من معه في كـراريس تُـُجرَرُّ بأربعة . ويقع تبديل الخيل والسائقين بعد كــل ساعتين . وقطع بذلك مسافة شهر في ثمانية أيام .

وكــل بلد يبيت به تأتـي عساكــره وأعيانه مع حكــامهم للسلام عليه وتعظيم مقدمه ، كما وقــع بطلون ، بحيث صارت البلدان تتبارى في الاحتفال لقدومه .

غير أن السالك في تلك الطريق يشاهد معنى العمران وصورة التقدم في ميادين الحضارة ، ونتيجة الامن والامان . لا تكاد تجد موضعا معطلاً من نفع شجرة أو حرث او ككلا مستنبت . يسقى جميعها بغيوث العدل وسيوله المفعمة . يود السالك في تلك الطريق السهلة ان المسافة تطول ، لما يشاهد من حسن الطريق وما حف به من الابنية والاشجار والمراتع والانهار ، وكثرة المارين على اختلاف الانواع . لا تكاد تسمع صوت منظلم إلاً من نفسه . وهذا من أعجب ما يُسمع مع كثرة المغارم والمكوس . وسر ذلك أنها غير مجحفة ، وأهلها يعرفون مقاديرها ومصاريفها في مصالحهم على اختلاف أنواعها .

إلى أن وصل الى باريس ، وما أدراك ما باريس .

هي الغانية الحسناء الباسم ثغرها في وجوه القادمين ، مشحونة بأعاجيب الدنيا ، جامعة لاشتات المحاسن ، ينطق لسان عمرانها الزاخر ، بقوله : a كم ترك الاوّل ُ للآخر a ما شئت من علوم وصنائع ، وثروة وسياسة ، وظر ف وحضارة ، وعدل a تزكو أثماره وتسطع أنواره a (1) . تموج شوارعها بالساكن في مراكنز الامن ومضاجع العافية ، يقودهم الامل ويسوقهم الحرص على العمل (2) . ولو تتبعنا الرحلة لكانت كتابا مستقلا .

[وقد أعطاها حقها الشيخ رفاعة الطهطاوى واجتمعت به فيها] (3) .

فنزل بقصر إلزي بـُر بُـُون (4) ، من أعزّ قصورها الملكية ، وكــان مسكن السلطان نبليون الاول . وفي الحين أتاه أصغر أولاد السلطان ، وهو الدوك دي مُـنْبـَنْـصيا(5) فرحّب

<sup>(</sup>I) الريادة عن ع و ق

<sup>(2)</sup> كذا في ع و ق ، و في خ « ويسوفهم العدل » .

 <sup>(3)</sup> الـزيـادة عن ع و ق ، والإشـارة فيهـا الى كـاب «تخليـص الابـريـر فى تلخيـص بـاريـز » وهو
 رحلــه الطهطاوى الى فـرسـا .

Elysée Bourbon (4)

Duc de Montpensier (5

به وعظم مَقَدْمَه وبلّغ سلام والده ، واعتذر عن والده بـأنه في بستــان صَنْـكُـلُـو (1) وهو بعيد عن باريس بـأميال . وقــال لــه : « إنــه يقدم غدا ليقابلك في قصر السلطنــة » ، وهــو التولرى (2) .

وانتظر الباي قدوم رسول الدولة العلية بباريس فلم يقدم ولا بعث أحدا ، فقوي عنده ما كـان توهـّـمه في رأي وزراء الدولة .

ومن الغد، وهو يـوم الاثنين خـامس ذي الحجّة (23 نوفمبر)، بعث السلطان كـروسته المخصوصة لركـوبه في المواكب، ومعها عدد من الكـراريس، فتوجه بمن معه، ومعه الامير آلاي المأمور بعسّته، وهو الكـلنيل تـري.

ولما وصل القصر السلطاني ، تعرّض له خاصة السلطان وأعوانه ، وأد مخلوه لبيت الله منظمة من صنوف الحلويات ، ثم أدخلوه الى البيت الذي به السلطان ، فوجده واقفا ، وأولاده ووزراؤه عن يمينه ، وزوجته وأخته ونساء أولاده عن شماله . ولما قاربه الباي تقدم اليه بخطوات باسم الوجه ، وعظم مقدمه وآنسه وشكر حسن قبوله لاولاده . ثم قدم اليه زوجته وبقية آله واحدة بعد أخرى ، يعرّف بكل واحدة والباي يسلم عليها . ثم عرقف بالوزراء واحدا بعد واحد . ثم قال له الباي : « نريد أن نقدم بين يديك خاصتي »، وقدم له كل واحد منا معرفا بخطته ، والسلطان يسلم على كل واحد بما يناسبه . وقال عند التعريف بالوزير مصطفى خزنه دار : « وزيرك هذا تقدمت له زورة لفرنسا ومعه عند التعريف بالوزير مصطفى خزنه دار : « وزيرك هذا تقدمت له زورة لفرنسا ومعه وأنا أعلمها ، فلا يلزم بيننا ترجمان » ، ثم قال له : « بلغني أنك تعملم لغة ايطاليا وأنا أعلمها ، فلا يلزم بيننا ترجمان » . ولم يزل يباسطه ويؤانسه .

وخرج الباي فشيَّعه أعيان ، منهم ولد السلطان .

وأمر السلطان المرشال صلت (4) ، كسبير الوزراء ، أن يتوجه بهم لزيارة الباي . ولما وصل لمحل في نُزُله ، أتاه إثر وصوله أولاد السلطان ، وهما الدوك دي جنفيل (5) والدوك

Saint Cloud (1)

Tuileries (2)

<sup>31)</sup> الـزيـادة عن ع و ق .

Soult (4)

Duc de Joinville (5)

دومال (1) ، فقبلها قبول أمثالهما . ثم أتى أخوهما الاكسبر ، وهو الدوك دي نمور (2) ، فترك ورقة القدوم .

ومن الغد جاءه المرشال صلت ، ودخل للباي ومعه سائر الوزراء ، وهم : الوزير العالم المنصف الحكيم قيزُو (3) ، وزير السياسات الخارجية ، ووزير البحر ، ووزير الحرب ، ووزير الاحكام ، ووزير التجارة والفلاحة ، ووزير المصالح العامة ، ووزير المال ، ووزير العلوم ، فقام الباي لتلقيهم ، وعظم مقد مهم ، وأجلسهم وحادثهم .

ولما خرجوا قام لمشايعتهم ، فمنعوه من ذلك . وقال له المرشال : « لا نقبل منك شيئا مما (4) اعتدناه من ملوكنا » . ولما خرجوا أتى المرشال بستياني المأمور بعسكر البلد [وهي العسة الجنسية ، ولها عند ملوكهم أي اعتبار ] (5) ، فعظم مقدمه ورحب به وقال له : « معي سائر كبراء العسكر » ، فخرج لهم الباي ، ومروا أمامه مسلمين على عادة تحييتهم ، والمرشال يعرف بهم .

ولما خرجوا ، ركب الباي لزيارة من زاره من الوزراء ، فمنهم من وجده بداره فاجتمع به ، ومنهم من لم يجده فترك في داره بطاقة الزيارة على عادتهم .

ولما وصل دار المرشال صلت ، تعرَّض له وعظم قدومه وفرح لتلقيه وأطال معه المحادثة ، ولما خرج شايعه . وطلب منه الباي الرجوع لمكان شيبه ، فاستعظم ذلك وقال : « كيف أُخلُ بواجب ؟ » ، وماشاه الى الكروسة .

وهذا المرشال من أفراد الجنس الفرنساوي ، معدود من رجال الحرب والشجاعة والوفاء ، شهد مع نبليون الأول حروبا كشيرة ، وقاد عن إذنه جيوشا ، وتقدم لهذه الخطة في دولته . وأهل فرانسة يحبّونه ويسمّونه « ظلّ نبليون » . وفي مثل اليوم الذي انفصل فيه نبليون من السلطنة من كل سنة ، يتزيّا بشعار الحزن ويغلق بابه ولا يزور أحدا ولا يقبل زائرا . ومع ذلك فسلطان الوقت يحبّه ، ويعد ذلك له من الوفاء ، ليرضي الجنس الفرنساوي ، ليما يعلم من حبّهم في نبليون .

Duc d'Aumale (1

Duc de Nemours (2)

<sup>.</sup> Guizot (3)

 <sup>(4)</sup> کذا فی خ ، ولعلها « ما اعتدیاه » ، والجمله سابطة من ع و نی

<sup>(5)</sup> الـزبـادة عن ع و ق .

وبلغ الباي ان رسول الدولة العثمانية [بباريس] كاتب الوزير قرَّو متشكيا من قبول الدولة الفرنساوية للباي بغير حضوره ، فأجابه بأن هذا الملك أتى زائرا لبلادنا ، ولنا معه شروط مرعية ، وتقدَّم قبول نُوَّابه ورسله بغير حضوركم . وبالامس قبل أولاد سلطاننا بغاية السرور والاحتفال ، الى غير ذلك من براعة قلم هذا الوزير المضروب بها المشل [عندهم] (1) .

وقوى بذلك أيضا ما توهمه الباي في وزراء الدولة العلية من ميلهم الى خرق العادة التونسية .

وتفنّن هذا السلطان في إكرام الباي تفنّنا بديعا ، واحتفل في ضيافته احتفالا يناسب باريس ، واستدعاه لذلك في قصوره وبستانه مرارا ، علي كيفيات مختلفة ، واستدعاه الى المسامرة معه في تياترو بستانه ، وأجلسه حذوه ، ومعه الرّجينة وبقية آله . واستدعى لـذلك المرشالات والوزراء والاعيان وأزواجهم ، وكانت ليلة مشرقة .

ومحصل هذا التياترو: ١ بناء ضخم عليه قبة (2) مرتفعة ، وبه رواشن مطلقة على ساحة المجتمع ، مدخلها من غير الساحة . ومحل العمل يقابل سائر الناظرين من نصف دائرة . وأعماله حكايات بعض وقائع تقدمت ، يبرزونها من الفكر لحس المشاهدة . ويختارون لذلك البلغاء والخطباء ممن لهم معوفة بالاخبار والتاريخ والاشعار . وعدد العملة في ذلك أكثر من مائة . وهي من الصناعات الشريفة عندهم ، لان مر جعها تربية الناس وتهذيب أخلاقهم ، لما يرون تحسين الحسن وتقبيح القبيح معاينة ، [وذلك أوقع في النفس] (3) . وفيها الموسيقي (4) ، وتارة يكون العمل الغناء والرقص .

واتفق ان كان في هذه الليلة حكاية قصة ، ولا أظنتها الا مقصودة . ومحصلها إجمالاً ان بكرا من بنات الاكابر بالنسب ، مات أبوها وبقيت مع أمها ، وهي بالغ ، فمالت نفسها الى التزوج برجل من افراد الجنس ، وصار يأتيها ويحادثها ، وتنكر أمنها قدومه ، ولما يخرج تعاتب البنت على السرور بقدوم الرجل ، فتقول لها البنت : « ألهذا الرجل قادح في عرضه ومروءته ؟ » ، فتقول لها الام : « إنه ليس من أكفائك في النسب ،

<sup>(</sup>I) الـزبادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> في ع و ف . د سقف مرتفع ۽ .

<sup>(3)</sup> الـزيــادة عن ع و س .

<sup>(4)</sup> می خ و ع . د الموسيقا ۽ ، وفي ق . د المسيق ۽ .

وفي الرجال من له قلرة على استمالة القلوب بالمحادثة وليس له وفاء ، فهو في الحقيقة متحيّل » ، فتستحي البنت وتسكت . إلى أن قالت لبنتها ، بعد خروج الرجل : « كأنك تريدين التزوج بهذا الرجل ؟ » ، فقالت لها البنت : « وما يمنعني من ذلك ؟ » ، فقالت لها : « ان نسبه ليس كنسبك » ، فقالت لها البنت : « اذا كمّلت النفس [ بالحسب ] غطّت نقصان النسب » ، فقالت لها الام : « [ ان أنظارك من الاكابر لا يريدون ذلك و ان السلطان لا يريد ذلك ويمنعك من الرضى به » ، فصاحت البنت في ذلك المجمع الحافل ] : « بأي شرع يتصرف السلطان في ارواحنا بالقهر ونحن أحرار ؟ » ، وأقسمت ان تتزوج بالرجل ، إظهارا لحريتها ، وخرجت فورا الى الكنيسة . ولما صاحت البنت بهذه المقالة ، قال لها السلطان في ذلك المشهد ما معناه : « أحسنت » أحسنت » ، وصفق بيديه ، وتلك علامة الاستحسان عندهم ، فصاح جميع من في المشهد بالدعاء للسلطان بيديه ، وتلك علامة الاستحسان عندهم ، فصاح جميع من في المشهد بالدعاء للسلطان بعديه ، وأسدل ستر محل العمل لإحضار عمل آخر (1) .

والتفت السلطان الى الباي وقال له : « يلزمني أن أستحسن هذه المقالة ، سياسة ً لهذا الجمهور ، ولو لم أفعل ذلك ربما يقال انسي لا أحب الحرية ، ويجب على أمثالنا مراعاة الجلب لقلوب الرعية بما تستحسنه ، واعظمه العدل الذي منه الحرية » .

وانما علمت هذه الحكاية ، مع تطبيق مشاهدة الحال ، من الكولير دقرانيج ترجمان الدولة ، وكان جالسا حذوي ، وعنده من الظرف ما يقتضي تأنيس الجليس ، بل قال لي إن الوزير قررُو أمرني أن أفسر لك ما تتشوف اليه نفسك ، لانك صاحب قلم الباى ، لتكتبه في رحلتك .

ولما انسدل الستر قام الباي لموضع آخر ، وأشار الي فماشيته ، فقال لي : « أتعلم ما استحسنه هذا السلطان وصفت عليه ؟ » فقلت له : « نعم ، ان دقرانج عربه لي » ، فقال : « سلطان الفرنسيس على قوة عد ته ، وكثرة جنوده ، بهذه الحالة [في مراعاة الحرعايا] ، فكيف بنا أيها الشيخ ؟ » ، فقلت له : « ان القوم سبقونا الى الحضارة وبأحقاب من السنين على تخلقوا بها ، وصارت من طباعهم ، وبيننا وبينهم بون بائن ، ولله فينا علم غيب نحن صائرون اليه » ، فقال : « نسأل الله حسن العاقبة » (2) .

<sup>(</sup>x) المريسادة مي الفقسرة عن ع و ق

<sup>(2)</sup> المزيمادة في العفسرة عن ع و ق

ولهذا الباي استحسان لافعال نبليون الاول ، حتى انه أمر بترجمة حروبه ووقائعه باللغة العربية (١) ، وقرأتُها عليه غير مرة بالمحمدية ، ويرى انه من عظماء الدنيا كالاسكندر واشباهه ، فأحب ان يقف معتبرا على تابوته ، وكان بمحل يسمتى الانفليد (2) ، وهو موضع من أصيب من العسكر في الحرب بنقص عضو ونحوه ، فأتاه ولنا دخله اصطف له سائر من له قدرة على القيام ، هذا برجل من خشب ، وآخر بغير ساعد [ ونحوهم ، ومنهم مسلم من الجزائر يتكلم بالعربية ] (3) وبأيديهم سيوف ، فأتاهم وسلم عليهم وآنسهم ، وقال لهم : « ان ما وقع لكم من النقص البدني ، الذي هو كمال في الانسانية ، شهادة سريره ، موكل به امرأة تناوله ما يشتهيه ، وتزيل عنه ما يلزم زواله ، وهي حانية عليه حنو الوالدة على الفطيم . وبه مارستان كبير لمن طعن في السن وعجز عن الخدمة ، تجري على الجميع جرايات واسعة ونفقة لها بال ، من أحسن ما يتمنى الإنسان . وطاف الباي على تلك الحريم على الاسرة وحيا أهلها كل واحد بانفراده . ثم أتى التابوت الذي به نبليون ووقف معتبرا بحال الاسرة وحيا أهلها كل واحد بانفراده . ثم أتى التابوت الذي به نبليون ووقف معتبرا بحال الدنيا ، وهو في صندوق من حجر في صناديق من خشب ، على ما قيل لنا ، مغطتى بساتر الدنيا ، وهو في صندوق من حجر في صناديق من خشب ، على ما قيل لنا ، مغطتى بساتر الدنيا ، وهو في صندوق من حجر في صناديق من خشب ، على ما قيل لنا ، مغطتى بساتر الدنيا ، وهو في صندوق من حجر في صناديق من خشب ، على ما قيل لنا ، مغطتى بساتر الدنيا ، وهو في صندوق من حجر في صناديق من خشب ، على ما قيل لنا ، مغطتى بساتر الدنيا ، وهو في صندوق من حدوله صناجة المثقبة بالرصاص ، والصناجق التي أخذها في حروبه .

ثم اتاه المرشال الموكل بذلك المكان، وهو من عسكر نبليون، يدبُّ على ضعف بدنه وبصره وشيخوخة سنّه، فتجلد تجلّد الشجعان وفتح له خزانة بها ثياب نبليون وغطاء رأسه ونعله وسيفه، محفوظة في ذلك المحل تذكارا لصاحبها. وذكر انهاكانت عنده متخفييَّة. ولما أراد ان يُخرج بعض تلك الثياب بكى، فقال له الباي: « المقصود النظر فقط ».

ثم طلب من الباي أن يزور محلّه ، فأسرع لإجابته بسرور لـِمـّا رأى فيه من الوفاء وأكــل من طعامه وشكــره وشـكــر زوجته ، وحصل للمرشال سرور بذلك .

وهذا المحل مما يقوي قلوب عساكسهم حين يرون مآل العاجز منهم ، وانه لا يُترك نسيا منسيا . وهذا الشأن هـو شريعة الاسلام ، ولمثل هؤلاء حق شـرعي في بيت مـال المسلميـن .

<sup>(1)</sup> انظر المعلمق بص 36 من هذا الجرء

Les invalides (2)

<sup>(3)</sup> المزيسادة عن ع و ق .

والحاصل انه في مدة اقامته بباريس يركب كمل يوم بأتباعه الى الاماكمن التي تتوق النفوس لمعرفتها من عجائب باريس ، والامير آلاي المأمور بعسّته يدور معه .

فتوجه إلى موضع مهمات الطبجية ، ورأى انواع المدافع وآلات جرَّها ، والاسلحة على اختلاف أنواعها وأشكالها ، من لدن ابتداء المقاتلة بالسلاح الى عصرنا ، والدروع للفرسان والخيل ، ووقايات الرؤوس .

وتوجه الى دار برفيت (1) باريس ، اى شيخها ، ويعبر عنها بدار الجنس [وبدار الملق] (2) . وهمي من اعاجيب الدنيا ، وبها ما ليس في قصور السلطنة . وتلقاه شيخ باريس وطاف به سائر أماكنها واطلعه على أزمتها ، واستغرق يومه في محاسن تلك الدار . وهمي لمجموع الجنس ، لا دخل في تصرفها للملوك الا بولاية الشيخ .

وتوجه الى بستان فرصال (3) الذي يدور له ماء الوادي ويتفجر في أنابيب وفواً رات مختلفة الالوان والاشكال، يعلو الماء من بعضها قدر عشرين ذراعا، وتماثيل منحوتة من الرخام والمرمر من الحيوانات، ينبع الماء من مخارجها على أشكال غريبة. ودار في طرق هذا البستان بالكراريس واستغرق يومه في ذلك.

ومن الغد رجع لهذا البستان وسرح نظره في قصره ، ودار في ارجائه وبيوته في مدة خمس ساعات ، وهو من اعاجيب الدنيا .

وتوجه الى دار ضرب السكة [الخالصة] (4) ، وعملُها بالفابور ، وحركوا آلاتها بمحضره ، وهو ينظر الدراهم خارجة موزونة مطبوعة تجرى جريان الماء في ساقية من خشب . وطبعوا بمحضره قطعا من خالص الفضة ، اكبر من الريال الدورو ، الا انها بغير آلة الفابور ، مكتوب على كل واحدة ما نصله : « سعادة بك تؤنس قد شرف دار السكة بباريس بحضوره في غرة ديشنبر سنة 1846 مسيحية » ، وبالجهة الاخرى صورة وجه السلطان . وطبعوا أمثالها من النحاس ، وأهدوا جميع هذه القطع للباى واتباعه .

Prefet de Paris (1) اى دار السوالي .

<sup>(2)</sup> الـزيـادة عن ع و ق

<sup>(3)</sup> كذا مى خ و ع و ق ، والمسراد : Versailles

<sup>(4)</sup> الـزيـادة عن ع و ق

وتوجه الى دار ندوتهم ، وهي بيت وكلاء المملكة [ولك ان تقول : بيت عمران المملكة وثروتها ونجاحها] ، وهي من المباني الضخمة المحترمة ، وبيت الاجتماع نصف دائرة بها مدارج تجلس الوكلاء عليها صفا وراء صف ، ويقابل تلك الدائرة روشن السلطان يجلس فيه يوم فتحها [ويقف فيه خطيبا بالقاء ما يريد القاءه على المسامع لتفكر فيه عقول الحرية] (1) ، وتحت الروشن كراسي للوزراء في الارض ، مقابلة لاول درجة من درج الدائرة ، وفي الارض شكل منبر يقابل الوكلاء ، لمن يريد الكلام من الوزراء، بحيث ان المتكلم يسمعه ويراه كل واحد من الوكلاء .

وتوجه الى دار عجائب الحيوانات والنباتات ، فرأى من صنع الله الدليل القاطع على باهر قدرته .

وتوجه لمحل يسمتى قبلين (2) ، وهو موضع النسج بالصوف مع التصوير الملون ، يصنع فيه الناسج ما يصنعه المصور بأدهانه . وللفرنسيس اعتناء بهذه الصناعة التي قل من شاركهم فيها ، وهي عجيبة . واهدى السلطان صورته من ذلك النسج الى الباي ، وهي الآن بقصر الملك بباردو .

وتوجه الى محل يعرف بسيفر ، تصنع فيه الاوانـي من الطين ، المزوقة بالادهان ، المزرية بأوانـي الفضة ، لما فيها من الجودة واتقان الصناعة .

وتوجه الى دار الكتب المرتفعة المتسعة الهائلة وبها عدد كمثيسر من [المصاحف القرآنية وكتب الاحاديث النبوية والدواوين الفقهية والتفسير وغير ذلك من ] (3) الكتب الاسلامية ، وما لا يحصى من الكتب الافرنجية في سائر الفنون . يطلب الجالس في طاقها الرابع من قيم البيت الاسفل كتابا ، فيطلع اليه الكتاب في الحين بآلة . ويسمع الاسفل كلام الاعلى من حلاقيم نافذة من كل طاق الى ما يليه . وفيها من المصاحف المنمقة ما يذهل الفكر ويستوقف الناظر ، ومنها مصحف بصندوق يخصه ، ذكروا ان الرشيد العباسي أهداه لمن في عصره من ملوكهم . وعادة الافرنج لا يعظمون الحروف ولا يحترمون أجرام الكتب مثل المسلمين ، وانما ينظرون الى ما فيها (4) . ولما رأى الباي يد

الـزيـادة في الففـرة عن ع و ق .

Gobelins (2)

<sup>(3)</sup> الــزيــادة عن ع و ق .

<sup>(4)</sup> في ع و ق : وحسبهم الاستفادة بما فيها » .

القيم جائلة في المصاحف حين إخراجها للاطلاع عليها ، على كيفية غير معهودة في الملة الاسلامية ، اقشعر وقال لذلك القيم : « يكفى ، فانى لا أمس شفدا الكتاب الاعلى شرط مخصوص هو غير قائم بـي الآن » ، ورجع ولم يُسرِّح النظر في تلك الكـتب .

وتوجه الى قصر السلطنة المعروف بالتولري وأهدى للسلطان نيشان آل بيته ، وعلَّقه على صدره بنفسه ، وقَـبَـله السلطان بسرور ، وقال له : « اعلم ان نيشانك هذا قبلته فرنسا ، لان منزلتي منها منزلة أب » .

واستضافه الوزراء وتأنفوا في الاحتفال له ، ولاجله أمر السلطان بتعليم عسكرى يحتوى على خمسة وعشرين ألفا ، من طبحية وخيَّالة ورجال ، أميرهم أكبر أولاد السلطان ، ومعه أخوه أميـر آلاى طبحيـة ، في فسيـح من الارض قـرب الانفليـد ، دار العـاجزين من العسكــر . وأتى سايس السلطان الى الباي قبل يوم التعليم وبيده زمام به عدد من الخيل لركوب الباى ومن معه ، مكتوب فيه اسم كـل حصان وبيان خلقه ، وسروج عربية ومثلها افرنجية ، يركسب كسل واحد على ما شاء من الخيل بما شاء من السروج ، وكراريس .

وركب الباي بمن معه ، ولما وصل الى مجتمع العسكر ، تلقاه ابن السلطان وقال له : « ان التعليم صنع لاجلك ، فأنت أميره في الحقيقة » .

وشرعوا في صرخ المدافع والمكاحل حتى اسود النهار ، وكان يوما باردا ، فقال الباى لابن السلطان : « ان العسكر آلمه البرد [ والثلج ] (1) ، ويكفي ما حصُّل ، فأمر بالانفصال .

ووقف الباى وابن السلطان حتى مرَّت العساكـر أمامهما بمدافعهم وسائر آلاتهم ، وكان يوما مشهودا .

واستضافه ابن السلطان في قصر تولري ضيافة عسكرية حضر مائدتها مائة من أعيان العسكر الذين حضروا التعليم ، والباي وأتباعُه . واحتفل لهذه الضيافة احتفال عظماء الملوك .

ثم استضافه اصغر اولاد السلطان ، وهو امير آلاي الطبجية ، في قشلته ، وتسمى فان صان (2) . وصنع له تعليما ومحرَّقيَات ملونة على اشكسال وتماثيل تستوقف الناظر ، وصار بها الليل نهاراً . وخرج في تلك الليلة كشير من نساء باريس برجالهن . وصرف على ذلك أموالاً .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ع و ق (2) Vincennes .

وتوجه الى دار التعليم الكيميائي ووجدهم اذ ذاك في اختراع سلك الإشارة ، الاعجوبة الموجودة الآن . وشاهد حال التلاميذ ومقدار ما لكل واحد من التقدم ، وما أهل الله له النوع الإنساني ، وما وصلت اليه العقول السليمة .

ولم يزل يتردد في الاماكس المشهورة ، كبيت تاج الملك المكلل بثمين الاحجار وما تبعه من عجيب المسَصّاغ بفرائد اليواقيت [وغيرها مما يبهر النظر] (1).

وفي كـل ليلة يحضر مائدتَه في قصر نزله أعيان يستضيفهم من رجال الدولة والعلماء وأعيان اهل البلاد ، باشارة من الكـولير جول دي لسبس (2) ، ابن القنصل الذي كـان بتونس ماتيو لسبس ، وتقدم ذكـره ، ومن القنصل ده لـَقُـُو .

اتاه ليلة رجل من اعيان باريس (3) ، بعد ان شاهد تذهيب الحديد وتفضيضه حتى يخرج كأنه خالص من اتقان الصناعة ، فقال له : « هل استحسنت صناعة مذا المحل ؟ » ، فقال له : « انها مستحسنة ، غير انها تثير الشك في الخالص » ، فقال له الرجل : « مثلك من يقول هذا ، لان الخالص لا يستحسن الا الخالص ، والممّوه لا يستقبع التمويه » . وبلغنا ان هذا الرجل صار من الوزراء .

ولم يزل مدة اقامته في باريس يتنقل كل يوم من نزهة إلى نزهة ، وهو مع ذلك يتذكر تونس وعادات أهلها ، وأماكنها عند مشاهدة كل عجيب ، ويقول : « ليت مثل هذا عندنا بالمحل الفلاني بتونس » . حتى انه مر يوما [بالمهيع المعروف بشان زلزي] (4) ، ومعناه ممشى الجنة ، فقلت له : « كاد ان يوافق الاسم المسمى » ، فقال لي : « ما اشوقني للدخول من باب عليوة ، واشتم واتحدة الزيت من حانوت الفطايري داخله » ، فقلت له مداعبا ، وأنا أتنفس في هواء الحرية وأرد من مائها وقدماي بأرضها ، : « يحق لك ذلك ، لانك ان دخلت من هذا الباب تفعل ما تشاء ، اما الآن فأنت رجل من الناس » ، فقال لي : « لا سامحك الله ، ليم لا تحملني على حب الوطن فأنت رجل من الناس » ، فقلت له : « ان هذا البلد ينسي الوطن والاهل كما قال الشاعر : لذاته وعلى أي حالاته ؟ » ، فقلت له : « ان هذا البلد ينسي الوطن والاهل كما قال الشاعر :

<sup>(</sup>I) السزيسادة عن ع و و .

<sup>(</sup>عانباج Jules De Lesseps (2)

<sup>(3)</sup> نعد د باربس ، بباص بفدر ثلاث كلمات في خ ، لم يسراع في ع و ق .

<sup>(4)</sup> كذا في ع و ف ، وفي خ د مر يسوما بمسكان اسمه ذلسزا ، .

ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الاحبّة والاهل » فقال لي : « اذاً يصدق علينا المثل المشهور عند العامة « من رأى قمح الناس لا يبزع (1) شعيره » .

وقلت له ذلك خشية ان يظهر منه القلق ، لانه في هذه الايام تحقق ان دولة بريطانيا لا تقبله القبول الاول الا بحضور رسول الدولة العلية [بلندرة] (2) ، جريا على مقتضى سياستها ، فكاتب وزيرها بما محصله : وان استنادي الى الدولة العلية وثيق البنيان ، ثابت الاركان ، ولنا معها عادات معروفة . وقد قبلتم رسلنا بغير واسطة ، والرسول نائب ، فكيف تتوقفون على واسطة في قبول المنوب عنه ؟ ولنا معكم شروط محترمة . على ان زيارتنا لدولتكم انما هي زيارة تأكيد للمحبة ، وحيث توقفتم في ذلك على واسطة ، فانه يتعذر علي خرق عادة في آل بيتي ولم يظهر لي سبب يقتضي خرقها . فهذا عذري في عدم القدوم . وبودي ان ذلك لم يقع » . وتكلم في ذلك مع رسول دولة الانقليز بباريس .

وعزم على الرجوع ، وقابل سلطان الفرنسيس للوداع في قصر تلري (3) ليلاً بمحضر أعيان من الوزراء وغيرهم ، فقال له : « الفابور الذي أتيت فيه صغير ، يتعبك في هيجان البحر ، وهذا وقت شتاء » ، فقال له الباي : « قد وصلت فيه بأمان وعافية ، وارجو الله ان ارجع كذلك » ، فقال له : « أنت في ضيافتي ، وعهدتك علي ً ، فلا أخاطر بسفرك في فابورك . وقد هيأت لك في طُلُون الفابور الكبير الذي ارتضيته لسفر ابني حين قدم اليك » ، فقال له : « لا نرد ً كرامة من سلطنتك » . وود عه وودع الربينة وخرج ، وشايعه أولاد السلطان .

وسافر فبات بالقصر السلطاني المسمى فنتنبلو (4) ، وهو من اعظم القصور وأفخم الهياكل ، وبليص ملاً بها . [ولم تتم يومئذ طرق الحديد ، وأنما ركب فيها مرة] (5) . وسار على غير طريق قدومه ، فرأى أيضا من الثروة والعمران ما يستوقف الاذهان ولا يحيط به بيان .

<sup>(</sup>I) يبزع . بطرح ، يبد .

<sup>(2)</sup> السربادة ع*م* ع و ق

<sup>(3)</sup> کدا فی خ و ق ع : « تولری » ، وق ی : « لمونمری »

Fontainebleau (4)

<sup>(5)</sup> السريسادة عن ع و ق

ولما أتى مرسيلية اقام بها يوما وليلة ، واحتفل اهلها لقدومه ، وبالغوا في اكرامه وتعظيمه ، ومنهم تجار يعرفهم بتونس مثل ولد الحكيم قاي الفرنسيس طبيب جدًه وصاحبه (1) . واليهودي التونسي الوجيه المسمى بالصايم الذي سافر من تونس خوفا على ثروته ، بعد ان دفع مائة الف ريال جُعلاً للوزير حسين خوجة لاجل تسريحه ، وعدد ذلك من خسران هذا الوزير حيث رضي منه بهذا المقدار ، مع ان ذمته تفي بأكثر من هذا العدد ، وغيرهمُما .

وشم من مرسيلية رائحة الوطن ، وأتى أماكنها المشهورة ، ورأى المرسى الجديد ، والسيول المفعمة بالمتاجر ، وآثار الثروة والعمران [وتحقق معنى قولهم « المتجر يقطع سلاسل الفقر » ، لا تكاد ترى واحدا بغير شغل] (2) .

وأتى الدار المعدة لتنظيف السكتر ، وصاحبها من أعيان البلد وشيوخه ، وله معـرفـة وخلطـة مع نبليــون .

ومنها توجه الى طلون ، فقابله الاميرال بودين ، واتته اعيان البلد وغيرها مودعين .

وبالجملة فقد صدر من اهل فرانسا وسلطانها ورجال دولته ، مع هذا الباي ما بقي أثره ، ولا ينسمَى خبره ، من حسن القبول واظهار المسرَّة والاعتناء . ولا ينستغرَب ذلك في حسن أخلاق هذا الجنس ، وبشاشتهم في وجوه الوافدين اليهم ، وحرِّيتهم التي اقتضت أنهم لا يستكبرون ، وميلهم للانصاف ، لكن هذا الاخير في بلدانهم ، فاذا خرجوا منها ربَّما بعدوا عن هذا الميل ، إلا ما قلَّ منهم .

ووصل الى حلق الوادي صباحا في الثانـي عشر من محرم سنة 1263 ، ثلاث وستين (الخميس 31 ديسمبر 1846 م.) ، فتلقته العساكـر والاعيان ، ونزل في موكـب حـافل ، وهرعت له وفود الحاضرة وأعيانها .

وبات بحلق الوادي ، فبلغه ان الفابور « الدنت » (3) الذي أتى وراءه ، انكسـر بشاطـــىء العبدلية ليلاً . فحمد الله على اللطف ، حيث لم يـكــن فيه .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) فی ع و نی · « صاحب حده وطبیبه »

<sup>(2)</sup> السزيسادہ عن ع و ق .

Le Dante (3)

ومن الغد توجه للحاضرة وزار مقام الشاذلي رضي الله عنه ، ومنه توجه الى باردو . واطلقت مدافع السرور من سائر الابراج . ودخل المحكمة من بابها ، وجلس على كرسية ، فسلم عليه رجال الدولة والاعيان من العسكر وغيرهم . ثم دخل صرايته ، فأتاه أهل المجلس الشرعي ، فقام لتلقيهم على العادة ، وسلم عليهم سلام المشتاق ، وعظم مقد مهم وجلس معهم (1) ، ففاتحه شيخ العصر وبركة المصر ، أبو إسحاق إبراهيم الرياحي بما لفظه : « نحمد الله على سلامتك ، ونشكر الله على اللطف بك حيث لم تكن في الفابور الذي انكسر . مع ان سفرك هذا في غير زمان لغير مكان ، وهذا من التمكين في الارض ، والله يقول : الله ين إن ممكناً المشمر ولله على الأرض أقاموا الصلاة وآتو الزاتكات وأمروا بالمعروف ونهوا عن المئنكر ولله عناقبة الأمور (2) ، ولم يزل ظلم العمال واللزامة كما كان ، فاشكر الله بالنهي عن هذا المنكر » . ثم مدً يده لقراءة الفاتحة وخرجوا ، فقام الباي ، منعصا من أثر الموعظة ، لملاقاة والدته .

ومن الغد أتنه أعيان الحاضرة مهنتين مستبشرين ، وعلت أصواتهم بشكر الله على قدومه ، وإزالة وحشة مغيبه عنهم ، فقرَّت عينه لذلك وقال لهم : « قد بلغني عملكم في مغيبي ، وتحدثت به البلدان ، وانا لا استغرب ذلك من أهل تونس » . ودعا لهم ورجعوا مسرورين . يشير بذلك الى ما صنعه اهل هذه الحاضرة وعساكرها في غيبته مما لا يسع جحمده .

فقد كانوا كأهل بيت غاب عنه ربّه المحبب إليهم ، لا شغل لهم الا في انتظار قدومه . ولم تقع في غيبته مشاجرة ولاجناية ، وأن الفقراء يستعطفون الناس ، في طلب الصدقة ، بالدعاء الى الله أن يأتسى سيدنا على خير .

وفي مغيبه كان عيد الاضحى ، فخرج ابن عمّه وخليفته ابو عبد الله محمد باى من داره لصلاة العيد بالجامع بغير أبّهة . ولما خرج من الصلاة قال للحاضرين : « عيدنا هو يوم قدوم سيدنا على خير ، والعيد الشرعي مبارك على الجميع » . ودخل داره ولسم يجلس لقبول التهنئة على العادة .

<sup>(2)</sup> س 1/22 (2)

ولما بلغه ، وهو بباريس ، ما صدر من ابن عمة وما وقع من اهل الحاضرة ، وقع منه موقعا عظيما وقال : « ما كنت أظن أني بهذه المحبة في قلوب الناس ، ولم أر من حالي ما يقتضي ذلك ، وقلوب العباد بيد خالقها سبحانه » . وشكر الله على ذلك .

واستأذنه أهل الحاضرة عند قدومه في زينة البلاد ، إظهارا لسرورهم بأوبته ، فأبى وقال لهم : « في البلاد الفقير والغنبي ، وربما يتكلف الفقير مضاهاة الغنبي فيُجحيف به ذلك » .

<u>, ,</u>

وبعد ايام من قدومه بعث أمير لواء الخيّالة ، ابا العباس أحمد ، الى دولة الانقليز ، ومعه مكـتوب يتعذّر فيه عن عدم قدومه . وقبلته الدولة أحسن قبول ، واستضافته السُّلْطانة و بعض الوزراء ، ورجع مكـرما مسرورا .

\*\*

وانقبض الباي عن مباشرة الحكم في المحكمة ، وتِحاماه ما أمكن ، لما رأى حـال التمدُّن وطموَّ سيله ، وعلم أن الحكم المطلق آن انقشاع ليله ، وصبَح الحق كـادت ان تظهر طلائع ُ خيلـه .

\*\*

وفي صفر من سنة 1263 ، ثلاث وستين (اوائل صفر — اواخر جانفي 1847 م) ، توفي العالم المفتي الامام ، شيخ الطريقة الشاذلية ، ابو محمد الشاذلي بن المؤدب . وحضر الباي جنازته وحمل نعشه ، ومشى في جنازته كواحد من اهل الطريقة ، وهو من أهلها . وقد م عوضه لخطة الفتوى الشيخ القاضي ابا عبد الله محمد البنا ، ولخطة القضاء أبا عبد الله محمد النيفر ، في يوم واحد . وأحضر لذلك شيخ الفتوى ابا اسحاق ابراهيم الرياحي [وأجلسه حذوه عن يمينه] فقال له في ذلك الديوان : « [سداد الله اعمالك] (1) ، هما أفضل أهل عصرهما علما ودينا » . وناهيك بهذه الشهادة من ذلك الفاضل .

<sup>(</sup>r) الريادة في الغمره عن ع و ق

وفي هذه السنة ظهر للباى ان يطبع من الفضة سكـة خالصة ، ويطبع مقدارهــا أوراقا في اعداد مخصوصة ، بها طابعه وطابع الوزير أبى النخبة مصطفى خزنه دار وخطه ، وكتابة الورقة بخطوط افراد من الكتاب مختلفة [خشية تقليدها] (1) . وذلك لمَّا ضاق دخل المملكة واتسع خبرجها ، بكثرة العساكبر والامراء بغيسر مأمورين ، والضبّاط بغير مضبوطين ، وغير ذلك مما اقتضته سياسته التي لا يُسأل عنها في ذلك الوقت . وكستب بذلك إعلاما لسائر قناصل الدول بالحاضرة ، نصه ، بعد افتتاحه ، : « اما بعد فان العمران الحضرى لا قوام له الا بالنقود التبي هبي اثمان البضائع ، ورأينــا النقود المسكسوكة في إيالتنا غير وافية لإدارة مكاسبها ورواج متاجرها ، فاقتضى نظرنا ، المؤسس على مصلحة العمالة بنموٌّ متاجرها ودوران مكاسبها ، ان نضرب سكة خالصة من الفضة صرفها خمسة ريالات تونسبة صغرى ، من الرائيج في العمالة . وكــذلك نطبــع رسوما مالية في اعداد من الريالات الرائجة ، ونحكم بجريانها في العمالة باعدادها في البيع والشراء وسائر المعاملات ، مشل النقد المسكوك نصاً سواء . ونجعل دارا في حاضرتنا ، حاطها الله تعالى ، فيها مبلغ من الدراهم التونسية لصرف تلك الرسوم المالية . والذي يريد صرف رسم بيده فالدار تصرفه له ، على ان يُسقط صرفا اربعة "في المائة ، في مقابلة نقص الدراهم والزائف منها ، ومصروف مَن في الدار من الكنتاب والحُسَّاب والحُدَمة وغير ذلك من ضروريات اقامتها . ولا يتعطل من يريد الصرف ولو ساعة . وتفتح هذه الــدار في كل يوم ساعتين ، من قبل نصف النهار بساعة (2) . اما من له دين على أحد قبل هذا التاريخ ، فانه لا يلزمه ان يقبل هذا الرسم من مدينه الا بصرفه المذكور ، وأما بعد التاريخ فلا يطلب صرفا . ومن بيده رسم تلاشي وخشي ضياعه ولم يرد صرفه ، فان الدار تعطيه رسما عوضه من غير صرف ، اذا كان مقروء الكتابة لا ريب فيه . وأعلمناكم بهذه المصلحة لتكون معلومة لسائر من لنظركم ويتحقق عندهم ان هذه الرسوم المالية حسابها حساب النقود المسكـوكــة ، ويعتبر التاجر الصرف المذكــور في البيــع والشراء . والمرجوُّ من الله ان تكون هذه المصلحة نافعة للسكَّان ، معينـة على اسبـاب العمـران . وكـتب في الثانسي والعشرين من رجب سنة 1263 (الثلاثاء 6 جويلية 1847 م) ٥ .

<sup>(</sup>I) النزسادة عن ع و ق

<sup>(2)</sup> كذا في ح و ع ، وفي ق · « ساعسين من قبل نصف النهار ، وبساعة يعده »

ولم يكتب على هذه السكة الا ما اعتيد كتبه على سكة البلاد السابقة ، وان كان هذا الخلوص من اختراعاته . وقلتُ له : « لو كتبت على هذه السكة: « احمد الله على على خلوصها ؟ » فقال لي : « كأنك تريد الاشارة الى اسمي ؟ هذا لا يكون مني ، لان ذلك من حقوق السلطان ، ولا أحوم حول حقوق الدولة على ، والاصلح بنا بقاء ما كان على ما كان » .

ووكل على هذه الدار التي سماها « دار المال » [وهي القشلة المعروفة بقشلة سيدي عامر] ابا الثناء محمود بن عياد ، وهو [اذ ذاك] المقرب زلفى ، والنصوح الاوفى ، عند الباي . وجعل الوزير ابا النخبة مصطفى خزنه دار ناظرا عليه ، وكتب لهما أمرا في ذلك ، وأبتدأ العمل بهذه الدار في اواخر شعبان (اوائل اوت 1847 م) . واستقام حالها زمنا ، [وقبل هذه الرسوم في سائر الجبايات] (1) ، وحصل منها نفع في ادارة المكاسب ، وتوسعت الدولة ، الى ان هرب محمود بن عياد ، كما سيأتي ، ان شاء الله .

وضرب في هذا التاريخ قطعا من النحاس للاستعانة بها في كسور الريال والتسهيل على الضعفاء ، إلا انه حابتى نفسه (2) في الربح ، ضد ما فعل في سكة الفضة ، فانه لم يعتبره فيها . ووافقه على هذا الربح في قطع النحاس جميع رجال دولته ، حاشا وزير الحرب ابا النخبة مصطفى باش آغة . ولما صمم على المخالفة قال له الباي : « ان عقلك لا يرجح بهؤلاء العقول ، فهلا قتديت بهم ؟ » ، فقال له [مداعبا]) (3) : « يا سيدي ، حاولت نفسي على السرقة والخطفة فأبت » ، فتجاوز له عنها متبسما . إلا أنه ، مع هذا الربح الذي سمع فيه ما سمع ، لم يضرب الا القدر المعقول المحتاج اليه في النفقات اليومية في البلاد . وغالب السكة في دولته فضة ، وقلتها غطت عيب ربحها ، حتى انه لا يقبلها في غالب الجباية ويقبل الرسوم المالية .

\*

وفي هذه السنة 1263 (1847 م.) استعفى ابو عبد الله محَمد باي من السفر بالمحال ً. وبعث يطلبني من الباي ، لابلغ عنه رسالته ، فأتيته وهو ببستانه في المرسى ، وقال لي : « انما بعثت اليك لتحسن عنسي التبليغ الى سيدنا ، فانسى عجزت عن السفر مرتين في

<sup>(</sup>E) الريادة في الفقرة عن ع و في

<sup>(2)</sup> في ع و ق : ﴿ حَالِي الدُّولَةِ عِ .

<sup>(3)</sup> الريادة عن ع و ق .

كــل عام ، لما مسنــي من التعب البدنــي والمالي ، لانه يلزمنــي ما لا يلزم غيري من اعتبار لمقامى » ، وغير ذلك من المعاذير الراجعة في الحقيقة لعذر واحد ، وهو قصور يده عــن التصرف، فثبُّطتُه عن هذا العزم بما استطعتُ إلى أن قلت له : « هذا أمر يرجع الى عادة في بيتكم ، فلا أنقُـُل عنك شيئًا إلا بحضرة أخيك وتـلُـو ك في الدرجة ، ، وهو ملك هذا العصر ابو عبد الله محمد الصادق باي . ومرادي ان يكسون عونا لي على مراجعته ، فأحضره وأعاد مقالته ، فقلت له : ﴿ أَتْرَضَى هَذَا مَنْ أَخِيكُ ؟ ﴾ فقال لي : ﴿ قَدْ رَاجِعَتُهُ قَبْلُ قدومك فأصرً ، ولا تسعنسي مخالفته ، ، فرجعت الى الباي وبلُّغت له خبر الاستعفاء ، فقال لي : ﴿ لا سبب في ذلك الا قيصَر يَكُ التصرف ، وخواصُّه اعتادوا ما كـان سابقا ، والوقت لا يقتضيه من وجوه كشيرة ، والعُمَّال واللزَّامة عليهم ثقل ، فلا يمكن لهم ، والحالة هذه ، الخلاص مع الدولة وارضاء باي المحال وخواصه » ، ثم قال لي : « هـل عــارضتـَه بشــيء؟ » فقلت لــه : « قد عــارضتُه وطلبت حضــور أخيــه ، وهو على رأى سيادتكم » ، فقال : « الله يهديه » ، ثم قال : « يصعب علي تقديم أخيه وهو تيلوه في السنُّ ، لما فيه من مخالفة عادتنا ، فارجع اليه وقل له : «لو فكَّرتَ في الحال ما طلبت هذا الاستعفاء، وإن استعفيتَ من السفر فلا يسعك الاستعفاء من اسم باي المحالِّ، لانه في المعنى ولاية عهد ، وبه هناء المملكة وصلاح بيتنا . ولهذا نبعث للجريد وباجة مَن يَحْصُلُ به خلاصُ الجباية وتأمين السبل، ويخلُّص عادة باي المحال السابقة، ويأتني بها اليك ، ومهما تيسر لك السفر فأنت في خُطّتك ، ولما بلّغت له ذلك ، عليم النصيحة ورضي [باسم] (1) الخطة .

وكره الباي [اظهارً] (2) تسليم ابن عمّه ، فأولى ابا العباس أحمد زَرُّوق ، وهو من مماليك عمّه ، عَمَلَ الجريد ، وصار يخرج اليه بصفة عامل ، ومعه عقد من الخيل في محلّة صغيرة لا عسكر بها . وأضاف اليه عمّلَ الهمامّة ليستعين بالمزارقية منهم . فأمّن الطرقات وكيف عادية الهمامّة ، واستمال رجالاً منهم كأحمد بن يوسف وأمثاله ، وشيخ زاويتهم وبركتهم الخير الوجيه أبي عبد الله الحاج محمد كوكة ، استعان بهم على اهل الفساد ، بالرهبة تارة والرغبة اخرى . وله في ذلك أثر جميل ، وان كان مقرونا بشدة وصرامة الا انها في موضعها .

<sup>(</sup>I) الريساده عن ع و ف

<sup>(2)</sup> الزيادة عس ع و ق .

وبعث لباجة وجَبَليها آغة في خيل أيضا ، [وأمره ان يستخلص عادة باي المحــال ً ويبعث بهــا اليــه] (1) .

وفي هذه السنة هرب ابو عبد الله محمد [بن حميدة] بن عياد لدار قنصل الانقليز ، لمشاحّة مالية وقعت بينه وبين ابنه محمود ، وقد امتزج بالباي وداخله مداخلة اقتضت غيرة أبيه [وهو غيور على الرئاسة] . وعظم عند الباي هروبه لمكانه من الدولة ، وقد كان بالامس رسولته [ورسول عمّه] الى فنسا ، فكاتبه [وهو بدار القنصل بقلم العبد الفقير](2) بما نصّه :

لا حفظكم الله تعالى ورعاكم ، وحاطكم بحمايته ووقاكم . الموقر المحترم الامجد الارشد الهمام الزكي الاعز ، احد الاعيان ، من اهل الشان ، ابننا محمد بن عياد ، امير لواء ، حرسه الله بعين العناية . اما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، فانه بلغني عنك ما شوش فكري ، وضاق عن احتماله صلري ، لانك تعلم منزلتك عندي ، وانك من خاصة اهل ودي ، فكيف يليق بك الهروب ، او يمستك وانا موجود شيء من الكروب، وعلى كل حال فلست لي بمطلوب ، وما كنت أظن ان الغيظ يبلغ بك الى هذا الامر . وها أنا ابعث اليك الاعز المقرب الثقة ابننا محمد المرابط امير لواء ، وانت تعرفه وتعلم قربه مني ومكانته عندي . وعزمت عليك بحياة رأسي ومعز يه عندك ان تخرج الى دارك ، وترخي على اوطارك ذيل استارك ، وأنت في أمان مني ، ولن ترى إلا ما تعهده من صفاء باطنتي ، وخلوص سريرتي . اما بقاؤك على ما أنت فيه تلحقني منه معرة ، لانك من أكابر خاصتني وأعظم أحبتي . فكن عند ظني ، ولا تتراخ ولا تُمن ، واعلم انك إلى ومنسي . وفي هذا كفاية ، ودمتم في أمن الله وحفظه . والسلام . وكتب في رجب سنة إلى ومنسي . وفي هذا كفاية ، ودمتم في أمن الله وحفظه . والسلام . وكتب في رجب سنة

فأتاه محمد المرابط ، وحاوله على الخروج ، فاعتذر بهـَنـَات عدَّدها على ابنه فيها خروج عن الطور ، فاغتم الباي لذلك . ومن فسدت بـِطـَانته كـان كمن غصَّ بالماء .

والسبب في عدم خروجه ان الرجل حنكمته التجارب وجال في الآفاق ، لا ينخدع بزخارف ملوك الإطلاق . وبقي في مهربه ، وآلت النازلـة الى المخاصمـة لــــدى مجلس

<sup>(1)</sup> السزيسادة عن ع و ق

<sup>(2)</sup> السرسادة في العمره عن ع و ق .

متجري حضره امين التجار والعشرة ببيت الباشا ، تحت رئاسة أبي عبد الله محمد باي ، بالنيابة عن الباي ، بعد استعفائه من مباشرة السفر . وباشر كل منهما الخصام بنفسه ، وكانت حالة تنفرها الطباع ، وتمجها الاسماع . وسببها الشيخ المطاع من الابن ، والهوى المتبع من الأب.

[وحضر في اليوم قنصل الانقليز] ، ونفس الباي في النازلة مع محمود ، وانتصر ابو العباس حميدة ابن عبد الرحمان بن عياد لجد ، ولحقه الى دار القنصل ، مشاغباً عمة . وصرف كسبه في ديون جد ، ومرضاته ، برورا به] . وطال هروبه بدار القنصل ، ولم يخرج الا في ذي الحجة سنة اربع وستين (نوفمبر 1848 م.) ، بتجديد أمان من الباي [له ولحفيده] على يد قنصلي الانقليز والفرنسيس بمكاتيب لهما . ونبذ الخدمة نافضا يده منها ، ولازم كسر بيته الى ان توفي على حالة تشبه زهد الحكماء (1) .

وكثرت الاقاويل من اهل البطالة في النازلة ، فمنهم من يقول انها حيلة [من الاب وابنه] للحصول على هذه الحماية ، [اذ لا أمان لمثلهما ولسائر الناس من الملك المطلق] (2) ، ومنهم من يحققها ، الى غير ذلك من الاراجيف .

\*\*

وفي مدة هروب ابن عياد وحفيده ، هرب الفقيه الوجيه المُخير ابو عبد الله محمد العنابي ، قاضي رأس الجبل ، الى دار هذا القنصل ، وعدل عن الهروب الى دار الفرنسيس لنسبته الى عنابة . وذلك أن امبر لواء عسكر غار الملح ، صالح شيبوب ، أخذ ابنيه غصبا للخدمة بصراية غار الملح ، وفداهما بمال فأخذه ولم يسرِّحهما ، ودهاه ما لا قبل له به ، فأحوجته الضرورة الى هذا الهروب، فوقف معه (3) القنصل وخرج بأمان له ولبنيه ، مكتتب من الباي . وعظمت عنده هذه النازلة الشنعاء في الاسلام وظن ان ابس عياد اغراه على ذلك وحسر له الهروب ، فبعثني إلى شيخنا تقي العصر وعالم المصر ، أبي إسحاق ابراهيم الرياحي ، لاتكلم معه في شأن النازلة ، وبقاء هذا الرجل في الخطة ،

<sup>(</sup>I) الريادة في الفعرة عن ع و ق

<sup>(2)</sup> المزياده في العصرة عن ع و في .

<sup>(3)</sup> وقف معه ساعده أعانه (لهجة تونسبة) .

بعد ان صدر منه ما ينافيها ، وخاطبتُه في النازلة إجمالا ، وهوَّلتُ له الحال ، وانه يؤدي الى استنقاص الخطة الشرعية في عيون العامّة ، الى غير ذلك من الخطابة التمي لا تــروج على مثله ، رضي الله عنه ، فقال لي : ﴿ يَا بِنْنِي تَرْيِدُ أَنْ تَخْدَعْنِي وَانَا رَبِّيتُكُ ؟ انكسم تريدون عزل الرجل بطلب مني ، لتعتمدوه في التجريح ، وأنا لا أرى جُرُ حَتَهُ بما صدر منه . وإن شئت تجريح ابا بكر الصديق [فدونك وإياه] حيث جعل أهله وماله في حماية مشرك لمّا هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم . والمسالة مبسوطة في الروض الأُنْتُف للعلاُّمة السهيلي (1) . وحاصل ما نراه وندين الله به ، ان هذا الرجل فعل ما يجب عليه [او يباح له] (2) ، ولا يُجرَّح المسلم بفعل الواجب . وذلك انه يجوز أو يجب على المسلم ان يدافع عن نفسه واهله وماله مَن ظَـلَـمـَه ولو أدى ذلك الى القتل ، وناهيك به . وان مات حال المدافعة عد من الشهداء ، وناهيك بالشهادة . وان عزل الباي هذا الرجل فانبي لا اقطع المخاطبة معه فيما يتعلق بالفتوى ، لانبي لا أثق بغيره في بلدته . والنصيحة ان الباي يتغافل عن هذا الامر ويطوي بساطه . والعامة تنبهت الى ان الالتجاء ، عنـــد الضرورة ، بغير المسلم لا محظور فيه . وقد كسان جهالهم يرونه كـفرا ، والآن علمـوا الحق وصاروا يوجَّهون الحرج الى من يُلجِيء المسلم َ الى الاحتماء بغير اهل الملة . ولا معارض لهم من الشرع ولا من العقل. وأتتني أسئلة في ذلك فأفتيت فيها بالجواز (3). وان شئت فاكتب إلي سؤالا أجيبك فيه بخطي ، وأوضحها لك بما أدين الله به . ويبعد عندي أنك تجهلها ، لانها في متون الفقه المتداولة بين أيدينا ، ، الى غير ذلك في هـذا المعنسى .

ولما بلّغت ذلك للباي عظم عنده ، ورآه ذريعة لخرق سياج السياسة ، [وجاذبا للتنظيمات الخيرية] (4) ، وطوى بساط النازلة ، وعلم موقع نصيحة الشيخ ، وجعلها مناط سياسته ، وتجافى الاسباب المفضية لذلك بما أمكنه (5) .

<sup>(</sup>I) بروكلمان ج I : 413

<sup>(2)</sup> الـريــادة في العفرة عس ع و ق .

<sup>(3)</sup> في ع و ف : « بجواز هذا الاحساء »

<sup>(4)</sup> الزيادة عن ع و و .

<sup>(5)</sup> كدا في خ ، وفي ع و ق · « ما استطاع ان يغلب هيواه »

وفي سنة 1264 (1847/48 م.) ، أتى الولي المجذوب الشريف السيد عبد الواحد من بلده مساكن الى المحمدية ، وتيمن الباي بقدومه ، وزاره مرارا ، واجزل صلته (1) ، وان كان السيد على درجة من الزهد واحتقار الدنيا لا يرى في الوجود غير الواحد الموجود .

\*

وفي سنة 1265 ، خمس وستين (1848/49 م.) ، توجه عزيز مصر ابو الفضل عباس باشا الى الدولة العلية العثمانية ، ونال من فخامتها جزيل الإكسرام والعناية ، وتفضلت عليه السلطنة برتبة الصدارة العظمى ، ومازج رجال الدولة ، ورأى مفاوضتهم في شأن تونس ، وانتقادهم على الباي في جموده مع العادات السابقة ، وتخوفه من القدوم الى دار السلطنة ، وان هذا التخوف ربّما يفضى الى ضعف اللحمة الاسلامية .

ولما رجع لمصر ظهر له السعي في ازالة ما بنفس الباي من الافكار ، فكاتبه بما محصله : « إني توجهت الى السلطنة العلية ، وحصل لي من الفضل والإحسان ما لا يسعه شكري ، مع ما فعله أبي وأخي مع الدولة ، ولم تعتبر الدولة ذلك ، وصار عندها نسيا منسيا ، ولم يصدر منك ما صدر منا ، [ولم نر سببا لهذه الجفوة] (2) .

والنصح يقتضي ان تترك هذا الفكر . فان رأيت ان تجعل بيننا موعدا بمرسى معينة كمالطة أو غيرها نجتمع بك فيها ونترافق الى دار السلطنة ، وتبرى من جزيل الفضل والاحسان ما تذكرني به ، وتلتزم بنزر معين من المال في كل سنة وهو أقل من الهدية ، الى غير ذلك من الترغيب .

ووصل هذا المكتوب الى المحمدية ليلاً في ظرف مكتوب وكيل تونس بمصر . والوزير [مصطفى خزنه دار] (3) ببستانه لمرض به ، فبعث الي بالمكتوب وأمرنـي بفضـّه ، فان كـان به ما يفوت بفوات الوقت اخبرته به في الحين .

ومن الغد ناولته المكتوب واخبرته بمضمونه واردت قراءته ، فقال لي : « لا اسمع منه شيئا حتى تحضر بقية الجماعة » ، فتوقفت ، فقال لي : « ان هذه نازلة تتعلق بعموم

<sup>(</sup>۲) في ع و ب « وأجزل صلة اهله » .

<sup>(2)</sup> الـزيـاده عـن ع و ق .

<sup>(3)</sup> النزياده عس ع و و

المملكة ، لا أسمعها وحدى » ، [وكأنه يريد بذلك جلب قلوب وزرائه] (1) . وأمر بقدومهم فورا . ولم يكن معه وقتئذ غير وزير الحرب أبني النخبة مصطفى باش آغة . ولم حضر الوزراء قرأت عليهم المكتوب ، واتفق الرأي على جوابه ، وشكر صنيعه على الاعتناء والنصيحة .

وأمرنـي ان أتوجه لوزيره وثقته ابـي النخبة مصطفى خزنه دار لتخلفه بمرض ، فأتيته ودفعت له المكـتوب وأخبرته برأي الجماعة ، فقال : « هو أمر بديهـي » .

ومن الغد جاء الوزير ، وأعيد إعمال الرأي ، فوقع الاتفاق على مكاتبته ، وأمرنسي بذلك ، فكستبت عنه بما نصه :

« المقام الذي طلع في افق الاسلام شهابا ، واستحق الصدارة العظمى إرثا واكتسابا ، فكساها من ملابس الفخر جلبابا ، وفتح بفضله للخير أبوابا ، ويستر بعدله للعمران أسبابا ، مقام الصدر المطاع ، الآتي من الكمال بما لا يُستطاع ، حتى ملأت محاسنه البقاع ، وشنفت أخباره الاسماع ، عزيز مصر ، وفخر هذا العصر ، اخونا السيد عباس باشا مشير مصر القاهرة ، لا زالت بسعادته باهرة ، وبسياسته زاهرة ، وعلى من ناوأها ظاهرة .

اما بعد السلام ، المناسب لذلك المقام ، فانه بلغنا كتابكم الذي هو على الصفاء والوفاء أوضح عنوان ، وعلى الود والإخاء أقوى برهان ، تنطق بالفضل قصوله ، وتشير الى كرم الطباع فروعه وأصوله ، ومجدكم معدن نتُضاره ، ومطلع أنواره ، جاريا في ميدان النصح إلى أقصى مضماره ، معلنا بأن سعادتكم لما فزتم بمشاهدة الحضرة المجيدية ، والعظمة السلطانية ، لا زالت بالعز والنصر حر ية ، ناشرة لواء عزها على الملة الاسلامية ، وحصل لكم من العناية ما الدولة له أهل ، وأنتم له محل ، ظهر لكم في جهتنا جفوة ، ومعاذ الله ان يكون سببها مني ، او يختلج ذلك في ظني ، مع دولة هي عز الاسلام ، وحماه الذي لا يرام ، مات سلفنا في خدمتها وفضلها ، وعشنا في وارف ظلها ، آمنين بعدلها ، ولم يقع لنا من فضل سلطاننا وإنصافه ، الا ما وقع لاسلافنا من السادة أسلافه . أمن الاسلام والوفاء ، مقابلة هذه النعم بالجفاء ؟ بل سعينا لما يزيد في مرضاته ، والفوز بعلي توجهاته ، والوفاء ، مقابلة هذه النعم بالجفاء ؟ بل سعينا لما يزيد في مرضاته ، والفوز بعلي توجهاته ، كما هو الواجب لسلطنته العلية ، وعدالته العتُمرية ، وأستغفر الله ان يخطر بالبال مفارقة كما هو الواجب لسلطنته العلية ، وعدالته العتُمرية ، وأستغفر الله ان يخطر بالبال مفارقة كما هو الواجب لسلطنته العلية ، وعدالته العتُمرية ، وأستغفر الله ان يخطر بالبال مفارقة كما هو الواجب لسلطنته العلية ، وعدالته العتُمرية ، وأستغفر الله ان يخطر بالبال مفارقة المعادية المية المها من المية المها ال

<sup>(</sup>I) الـ:يـاده عـن ع و ب

الجماعة ، او تقصير من الاستطاعة . ومع هذا فلم أر لجوادى في خدمة الدولة كـبوة ، ولا لصارمي في طاعتها نبوة ، توجب شيئا من الجفوة . والله يسرى ان هذه نيّتي ، وعليها طويتمي ، ما هجس ضده بفؤادى ، ولا سرت في طاعتها إلا على (1) سنن آبائى وأجدادي ، شاكرا منها الايادى ، على تأييد اعتيادى . حتى ان كـتابـكم الاعز وصلنا على حال شغل باحضار ما نتقرب به إلى بابها ، وعلي من تقديم الهدية ، طبق الاصول الاعتيادية . وإذا بلغ للابواب العلية ما أنا بريء منه ، فالله هو المطلع على الحقيقة والكُننُه ، الى عدله الالتجاء ، وفي فضله الرجاء ، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مــا بأنفسهم ، وهو الذي يجزى كـل نفس بما كسبت . والمحقق من عدل مولانا السلطان ، وركسن اهل الإيمان ، اذا جاءه نبأ يتبيّنه كما هو صريح القرآن . فاعتمادى على عدله وتقواه ، واستنادى لمراقبته لله ، لانه أيَّـده الله من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، ولذلك فوَّض أمرَ هذه المملكة إليه . وأنا ممن يعلم قوله تعالى : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ (2) ، وإن زخرف الوشاة مقالتهم ونمَّقوا ، فقد خاب من حمل ظلما ، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما . وسعادتكم ، كتب الله لكم أجر من ساهم وأعان وقوَّى ، وشمَّر في الصالحات عن الساعد الأكوى، إذ نبَّهتنا لهذه الجفوة ، لنبادر لإزالتها بما يقتضي الصفوة ، ولكم بذلك يد عندنا تُذكر ، وبكل لسان تشكر . واذا كانت القلوب متعاضدة ، والانفاس على المراد متواردة ، يظهر في الغيبة أثرها كما يظهر بالمشاهدة . والله يعرِّ فكم عوارف السعادات جملا وأفذاذا ، كما جعلكم في المهمات ملاذا ، ومين وَقَـْع الخطوب عياذا ، ويجازيكم أحسن مـا جازی به مَن مَحَضَ النصيحة لله ورسوله وأيمة المسلمين وعامتهم . وعلى عزيز جنابكم السلام التام . وكستب أوائل جمادى الثانية سنة 1265 (أواخر أفريل 1849 م) . .

ولما بلغه الجواب بعت فاضلا ً زكيا ثقة ألمعيا فصيحا من علماء حضرته وهو ابو المودة الشيخ خليل الغزلات ، مع أبي عبد الله محمد بدر الدين الصفاقسي ، وكيل تونس بمصر والاسكندرية ، ليتكلما مع الباي مشافهة ، فاجتمعا بالوزير أبي المخبة مصطفى

<sup>(1)</sup> فی ح و خ و دی ۱ «عن سنس »

<sup>(2)</sup> س 3/3 103 .

صاحب الطابع ، وقررا له رسالة عزيز مصر ، وظهر من الشيخ خليل انه يروم الاحتجاج على نصيحة العزيز (1) ، فقال له الوزير : « إنبي مأذون بسماع مقالتك وتبليغها » .

وبعد ذلك حضرا عند الباى ، وأجابهما بمضمون جوابه مختصرا مجملاً .

ولما علما انه لا يريد إبداء أعذاره ، طلبا جواب المكتوب (2) ، فأمرنسي أن أكتب عنه بما نصة :

لا المقام السرفيع شانه ، السواضح في المعالي برهانه ، المشتمل على المكارم المتعددة عمله ولسانه ، مقام سليل الصدور الاعيان ، وعين الصدور الاركان ، عزيز مصر ، وغرة وجه العصر ، ومن تعز مناقبه عن الحصر ، أخونا السيد عباس باشا لا زال كما يختار ، وآثاره تخلدها أقلام الاقدار .

اما بعد سلام يتعبّق عرّفه ، ويزكو بكم وصفه ، فانه بلغنا كتابكم الكريم المفصح عن الود الصميم ، فتلقيّناه بيد الوداد ، الراسخ في الفؤاد ، وتحققنا منه المراد . وحضر رسول جنابكم ووكيلنا بطرفكم المعمور ، التاجسر الوجيه الثقة ابننا محمد بدر الدين ، وأدى الينا رسالته بأوضح بيان ، ومضمونها توجهه ألى التشرف بالابواب العلية ، والحضرة السلطانية ، التي تتسابق الى مرضاتها الاعمال والنية ، لنفوز من فضلها بكل أمنية ، وفجعل لها مقدارا في كل سنة بدل الهدية . فساءني في المتوجه عدم الإمكان ، في هذا الزمان ، مع ان جنابكم وعد بالمرافقة ، والصحبة والموافقة . والانسان أسير الاقدار ، مسلوب الاختيار ، ومن الاعذار ما لا يتحمله التقرار ، ويجمل فيه الإضمار بدل الإظهار ، والله المطلع على خفيات الاسرار . وأما أداء المقدار في كل سنة بدل الهدية ، طبق أصولنا والاعتيادية ، فعلى هذه العادة مات سلفنا ، والمرجو بفضل الله وكرم السلطنة ان يبقى ذلك الاعتيادية ، على ان خزائن الدولة ، عمرها الله ، لا يظهر فيها هذا المقدار ، ويرى الشاهد في خلفنا ، على ان خزائن الدولة ، عمرها الله ، يفضي الى اختلال في الاحوال ، ويرى الشاهد ما لا يؤدًى بالمقال ، والمحقق من شيم السلطان ومراقبته لله في عباده ، أن يقوي ما اعتدناه من آبائه وأجداده . وقد قررنا لرسولكم إجمال ما فصيّاناه ، وزبدة ما حرّزاه ، والله يحفظ من آبائه وأجداده . وقد قررنا لرسولكم إجمال ما فصيّاناه ، وزبدة ما حرّزاه ، والله يحفظ من آبائه وأجداده . وقد قررنا لرسولكم إجمال ما فصيّاناه ، وزبدة ما حرّزاه ، والله يحفظ

<sup>(1)</sup> اى اثنات وجاهة النصبحة المدكورة .

<sup>(2)</sup> لعله يريد حواما ثانيا عن المكموب الاول .

الجميع من الزلل ، في القول والعمل ، وهو المسؤول ان يقوى بكم الشوكة الاسلامية ، ولا يقطع عنكم ما عوَّدكم من المواهب السنيّة . وعلى عزيز جنابكم السلام التام من حافظ عهدكم ، وصاحب ودِّكم » . وكتب ثامن شوال من سنة 1265 (الاثنين 27 اوت 1849 م.) .

ولما تحقق عند الباي ان الصدر الاعظم ابا النخبة مصطفى رشيد باشا غير راجع عن رأيه ، ازداد حذره . واختار من ثقاته ابا عبد الله محمد خزنه دار عامله بسوسة ، وبعشه بالهدية للدولة ، وفوض له في الجواب عن هذه المطالب بما يراه من وجوه الامتناع ، وان يسبر بفطنته حال القوم ، وهو ممن يتعتمد عليه في ذلك ، فبلغ الهدية ، وقوبل بأحسن قبول ، وخلا به الصدر الاعظم ، وأعاد عليه ما يراه من النصيحة ، فالتزم تبليغها ، وأكد عليه مطلب قدومه لإسلامبول . ثم كتب له جواب مكتوبه وسرته .

ولما أتى بالجواب كان فيه ما معناه: « ان هدايا الوزراء قبيلت طبق الامر السلطاني وهدية السلطان صدر التفضل بتوقيفها » ، ففهم الباي من هذا اللفظ انها لم تقبل ، وان مطلب المال في كل سنة لم يُترك ، مع ما قرره الرسول من النصيحة ، وأتى بها مرسومة في بطاقة من غير تصحيح ، فساءه ذلك وقال : « لم يبق للسياسة مجال ، ولله فينا علم غيب نحن صائرون اليه » ، فقال له وزيره ابو النخبة مصطفى صاحب الطابع : « ان طرق السياسة لم تنقطع ، وبقي منها ان تعين الآن شقفا يحمل جوابك عن هذه النصيحة ، وتظهر براءتك مما نسبت اليه ، حتى تكون في صورة مظلوم » ، فأمر أبا عبد الله القبطان كشك محمد بالسفر عاجلاً [ويسافر معه الكاتب ابو الحسن علي الدرناوي] (1) ، وأمرني أن اكتب عنه ما نصه (2) :

« الجناب المقصود لبلوغ الآمال ، ونجاح الاعمال ، [المبني اساسه على ذرى الشرف والكمال] ، جناب ركن الدولة وشمس ضحاها ، وقطب رحاها ، صدر صدور الكبراء ، ومركز دائرة الوزراء [ومرجع انظار الامراء] ، المشير الافخم ، والصدر الاعظم ، السيد مصطفى رشيد باشا ، لا زال محط الرحال وقبلة الوجوه ، بالغا من الله ما يؤمله ويرجوه .

<sup>(</sup>I) الريادة عمى ع و ف ·

<sup>(2)</sup> كل الزيادات المرحودة في نص هذه الرسالة منفوله عن نص اضافه الشبيخ الفروى صاحب في الى تسخيه منها الى أن بالنص الاصلى خللا ، فكانه عشر على هذا النص الاصلى في خزيبه الدولة التي كان يدبرها وسنشبر في تعاليمنا الى صندا الملحق بحرفي (م ق) .

اما بعد تقديم [التحية المناسبة لرتبتكم العلية ، وتقرير] ما يجب للسلطنة من فروض الطاعة ، بحسب (1) الاستطاعة ، فان هذا العبد الذي مات في خدمة الدولة سلفُه ، وعاش في فضلها خلفه ، روابطه مع الدولة العلية ثابتة الاساس ، معلومة في الناس ، وإضحة وضوح الصبح ، غنية عن الشرح . كما أن ما جبل عليه سلطان زماننا من كرم الطباع ، وطول الباع ، أمرٌ انعقد عليه الإجماع ، وما على الصبح غطاء ولا على الشمس قناع ، [فهو الناظم لكملمة الدين بعد انتثارها ، ومقيل عثارها ، والآخذ بثارها ، والمخلد لآثارها]. والامان الذي مهدّه لاهل الإيمان ، واضح للعيان ، لا يختلف فيه اثنان ، ولا يخطر بالبال ما ينافيه ، لانه من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . وطالما تمنى هذا العبد الوفود الى الحضرة العلية ، ومشاهدة الانــوار المجيدية ، لو ساعـَـدَــه الزمن ، وتجرى الرياح بمــا لا تشتهي السفن ، وما صدَّه – والله – عدم الامان لانه [– والحالة هذه –] من المستحيلات العقلية مع انه لم يصدر منه (2) خلل في عمل ولا نية ، [والله المطلع على كل خفية ، لكن الانسان أسير الاقدار ، مسلوب الاختيار ، ومن الاعذار ما لا يتحمله التقرار ، ويجمل فيه الاضمار بدل الاظهار] ، فأعلَّل النفسُّ بأن التوجَّه انما هو تعرض لعنايــة الدولة ، والمُقام انما هو لحفظ ما لهَا في هذا القطر من الصولة ، ونؤثر واجب الخدمة ، على التعرض لمزيد النعمة ، والنصح في خدمة السادات ، مقدم على نفع خاصة الـذات . فاقتصرت بالضرورة على السنن المألوف ، والمسلك المعروف ، من تقربي الى [ذلك] الباب العلى بتقديم الهدية ، طبق الاصول الاعتبادية ، في هذا الوجق الذي أشرقت عليه الانوار العثمانية ، وحمته الشوكـة الخاقانية ، وان كـانت الدولة عن أضعافها غنية ، [وما هو الا لاظهار ما للسلطنة من اليد العلية] ، فما راعنبي الا ها في مكتوب الوزارة (3) من أنه صدرت المساعدة من حضرة صاحب الخلافة بالتفضيل بتوقيفها ، وأن هدايا الوكـلاء العظام صارت في حيز القبول بمقتضى الرخصة السلطانية . ففهم العبـد من التوقيـف عـدم َ القبـول ، ومن عـدم القبـول نقصـان َ الـرضي . وفي المكتوب المذكور ما يشير الى ذلك ، مع ما بلّغه الرسول من تفسير الإشارة بصريح

<sup>(</sup>۱) في م ف « بعايــ الاستطاعة » .

<sup>(2)</sup> في م ق ه مع اتبه لم يصدر من مظهس تعسها حلسل .

<sup>(3)</sup> في م ق ﴿ مكنوب صدارتكم العظمي ، وحنابكم الاسمى ، .

العبارة ، كما ذلك محرر في صحيفة (1) ، فحزن لذلك الفؤاد ، وماج في تيَّار الآنكاد ، إذ لم يصدر منا ما يقتضي ذلك ، ولا سلكنا في غير مسالك .

أما كون سلامة تونس وسعادتها متوقفة على تأييد الروابط [القديمة] (2) الى الدولة العلية ، فهو من المعلوم ضرورة وجاحده منكر للبديهيات . واما التبعد والتوحش الموجب لانواع المحاذير، فمحله اذا صدر منا خلاف انطوى عليه ضمير ، أو فعل يقتضي نوعا من التغيير (3) . اما — والحالة هذه — فان العبد لم يجحد حقا معتادا ، ولا أضمر بشهادة الله عنادا ، ولا وطاً لاسباب الشبهات مهادا . ولم يصدر منه الا المعلوم من سالف الازمان ، وأقره السادة القادة من آل عثمان ، والاصل بقاء ما كان على ما كان . فلا مخاطرة — والحالة هذه — بالنفس ولا بالوطن . اما النفس ، فلوجود الامان من ظل الله في أرضه ، والقائم بواجب الاسلام وفرضه ، وعدالته العُمرية ، ونيته الخيرية ، وشفقته على البرية ، بأكثر من هذا الامان حرية . وأما الوطن فانه في جماية دولته ، محوط بصولته ، يدافع عنه بقوته ، ويكافح من ناوأه بشوكته ، ولا منافاة بين الذب عن هذا القطر الاسلامي وحمايته ، وبين التفضل باستمرار عادته .

واستغفر الله ان يخطر بالبال ، والحال الحال ، ما لا أقسد أن أفسوه به من تسوهم الاستقلال ، أعوذ بك اللهم من هذا المقال .

كيف ، ومنابر القطر في كل جمعة تنادي بطاعته ، مع الشكر على تقسريسر عادته ، [التي بها صلاح جماعته] ، ولا رواج للدرهم والدينار ، الا باسمه العالي في سائر الاقطار ، وأشرف ألقاب هذا العبد هو ما جعلته له السلطنة العلية ، وأهلته لنيله من المراتب السنية ، بمحض فضلها ، وكمال عدلها .

وعدم إمكان الحضور ، لهذا العبد الشكور ، اذا كان سببه صلاح الامور ، والمثابرة على دوام حفظ الجمهور ، لا يُتوقع منه المحذور .

<sup>(</sup>I) في م ق · « ... نفصان الرصى ، وكذلك فهم من مكتوب صدارتكم العظمى ، ما يشير الى ان في سيرته ما يعاير الرضى العالى ، وسمع مشافهة من الرسل الى البساب السامى ، ما يفسر تلك الإشارات ، عمريح العارات ، كما هو محرر في صحيفة بيدهم ، فحزن . »

<sup>(2)</sup> الـربـادة عـن ع و ق .

<sup>(3)</sup> في م و في " « والنبعد والتوحش الموجب لاسواع الحاذير ، انما هو ادا كان من النابع بفعل او صسر ، أو شبهة تشير الى تسوع تغيير ، امنا والحالة هذه الخ .. »

واختلاف البشـر في مـدارك العقـول معقـول ومنقـول ، وصدق الخدمة يقتضـي التصديق في المقول ، [والله المطلع على خائنة الاعين وما تخفـي الصدور] .

هذا ، وطلب الوزارة – شد الله أزرها ، وقرن باليمن نهيها وأمرها – من العبد الفقير ، أن يودع لامانتها ما في الضمير ، يوجب أن أشرح نيتي ، وما انطوت عليه طويتي ، فأقول والله شهيد على سرّى وعلانيتي : « هذا العبد الذي نشأ في طاعة الدولة العلية ، ورفل في حلل مرضاتها الجلية ، وتغذى بلبانها ، وعاش باحسانها ، واستظل بأمانها ، وتشرف بخدمة سلطانها ، من بيت هو عاشر آله في الخدمة ، ومظهر ما للدولة من النعمة ، أعظم أمانيه دوام رضى مولانا السلطان ، وظل أهل الإيمان ، وان تبقى خدمته على سنس أبيه وجد ، ونيل هذا هو سعادة جد ، وان هذه الإيالة ، الطائعة على هذه الحالة ، لا يراع لها سر ب ، ولا يتكدر لها شر ب ، بحماية القوة السلطانية ، والشوكة الحاقانية . ورالله يرى أن بهذا الحال حفظ طاعتها ، وصلاح جماعتها ، وهو السبب في اجتماع ورالة يرى أن بهذا الحال حفظ طاعتها ، وصلاح جماعتها ، وهو السبب في اجتماع الكلمة ، في هذه الامة المسلمة . والله يقول : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق » . واختلاف عوائد الآفاق ، لا ينافي الطاعة والاتفاق ، ولا يكون ذريعة لافتراق . وتمسك البلدان بعاداتها ، مخلوق مع ذواتها ، [ولا يوهم خللا في طاعتها] .

والمأمول من الحضرة العلية أدام الله نصرها ، [وقرن بصلاح العباد أمرها] ، اذا رأى هذا العبد في مقعد صدق ، وحقت أنه نطق بحتى ، أن يترق لهذه الفئة القليلة ويرحم ضراعتهم ، ويجمع بابقاء عاداته الجميلة جماعتهم . حاشاً فضله وإنصافه ، أن ينزع حُلة تفضل بها أسلافه ، بل المأمول من كرمه الزيادة ، وهو المحيي لمآثر أسلافه السادة . [وهذا العبد لم يقصر به العمل ، عن بلوغ هذا الامل] .

هذا ما في الجنان ، نطق به اللسان ، بلا شبهة ولا تمويه ، ولا خواطر تنافيه . فاذا ساعد القدر و بالقبول ، فهو المظنون المأمول ، (اعتمادا على حديث : « انا عند ظن عبدي بي » ، وان كانت الاخرى فالله مع الصابرين ، وهو سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . والله يعلم أننا ما غيرنا ، ولا أضمرنا غير الذي أظهرنا ، ويوم تُبلّى السرائر نُسأل عما حرّرنا .

وهذا المكتوب يشرّف بلوغُه الى الباب العالى ، المستوجب لكل المعالى ، (مَظهرَ التفاتكم) الثقة الفاضل المؤتمن نخبة أقرانه ، لنباهة شأنه ، ابننا محمد أمير لواء عسكر البحر ، ومعه الكاتب الثقة الخير العفيف الفقيه ابننا على الدرناوى . وجناب الوزارة يثق بأن ما يُلقى الى الحاملين من المقال ، يصل الى العبد الفقير على أحسن حال . والمرجو أن يعود الينا بخبر يبسط النفس ، ويعيد لها الانس . والله يديم للدولة العلية المجيدية عزا لا يُطاول حدّه ، ونصرا يمضي فيمن عاندها حدّه . والسلام [من الفقير الى ربه تعالى عبده المشير احمد باشا باي] ». وكمتب في 20 ذي القعدة سنة 1265 (الاحد 7 اكتوبر 1849 م) .

[والسبب في طول هذا المكتوب هو الجواب على ما في الصحيفة من النصيحة بالتصريح او التلويح] (1) .

وكان من جواب الوزير الصدر الاعظم ان المراد بالتوقيف هو القبول على اسلوب آداب الكتابة باللغة التركية ، لان ما يقبله السلطان يوقف في خزانة المسلمين ، ولا يقبل السلطان لنفسه شيئا . واقنع الباي هذا الجواب ، وهو مع هذا الحذر لم يحدث نفسه باستقلال ، ولا سام ربط الاسلام باخلال ، ولا حام حول الخروج من تلك الظلال ، وان امتلأت أسماعه بأقوال الضلال ، المنتجة للاضمحلال .

\*

وفي شوال من هذه السنة 1265 (أوت – سبتمبر 1849 م.) وقع من عسة زواوة بباب باردو سوء أدب ، سببه ان الباي كان بالمحمدية ، ووصل منها الى باردو بعد الغروب ، وأمامه أمير آلاي الخيالة ، اسمه خليل من جالية تُر ْك الجزائر ، في طائفة من الفرسان ، وخلَفه مثلها على العادة . واصطف عسكر زواوة لسلام الباي في غير موضعهم ، فانتهرهم خليل التركبي وضرب بعضهم وعاملهم بعنف وشدة . ورام ستر تعديه بالشكاية الى الباي في الحين بأن أنفارا من زواوة تجاسروا عليه ، فاغتاظ لذلك ، على غلوه في حماية العسكر النظامي ، وأمر في الحين باحضار المتجاسرين منهم ، فمنعهم إخوتهم ودخلوا محل النظامي ، وأمر في الحين باحضار المتجاسرين منهم ، فمنعهم إخوتهم ودخلوا محل مبيتهم وتسلّحوا ، فبعث الباي الى الداي وغيره من ضباط الحاضرة ، خشية أن تسمع

<sup>(</sup>I) السريساده في ع و ق .

بقية زواوة فيصدر منهم ما لا ينبغي ، وأخرج لهم بلوك (1) من العسكر ، فخرج واحد منهم بسيف في يده مسلول ، فقت ل بالرصاص في الحين ، وبقىي إخوته جاثمين في علمهم ، فأمر باخراج المدافع لهدم محلمهم وهم "به ، فتثاقل وزير الحرب ابو النخبة مصطفى باش آغة تثاقلا القى به على رمق اولئك المساكين ، وأثمر هناء الحاضرة وعدم تحييرها في الليل . وأعانه على ذلك ابو محمد خير الدين ، وكان يومئذ أمير آلاي . وأتوا محلم وأخرجوهم الى السجن مذعنين للحكم ، ولم يبق لصراخ المدفع موضع بعد سجنهم . واستعجل الباي في النازلة ، وعظمها على حقارتها ، انقيادا لهواه ، حتى كادت ان تكون فتنة ، لولا لطف الله .

ومن الغد احضرهم لديه [بديوان المحكمة] من السجن ، وعين ستة من رؤوسهمم بحسب ما توسّمه فيهم بنظره ، ولم يسمع منهم مقالاً ، وأمر بقتلهم خنقا ، [وهكذا تُقتَل المسلمون في الملك المطلق القهري] (2) ، وعاقب الباقين بالضرب والسجن .

وأبطل عسة زواوة من باردو، سترا لتعصّبه وغلطته، ورَفَوْلًا لما خرق بشهوته. وندم بعد ذلك ولات حين ندم، وقد سبق السيف العذل. وبقي أياما أسيفا حزينا، لانه يكره الجرأة على سفك الدماء، ولا يستسهله الا في تربية العسكر على القاعدة العسكرية، لا سيما وقد كان بالحاضرة يومئذ رسول عزيز مصر المتقدم ذكره.

وللنقد في النازلة مجال ، وهـي من نتائج قضايا الاستعجالَ . واذا قسته باستعجـال أمثاله من ملوك الإطلاق ، ترى بالفـكــر والعين معنى أخف الضررين .

\*\*

وفي السابع عشر من محرم فاتح سنة 1266 ، ستّ وستين ومائتين وألف (الاحد 16 محرم -- 2 ديسمبر 1849 م.) ، ظهر في المملكة التونسية مرض وباثني يعبّر عنه في ارض الحجاز بالريح الاصفر ، وأصله من أمراض الهند ، وعبّر عنه في بلادنا بالكوليرة ، وتُلُقّيَ هذا الاسم من أطباء الافرنج .

<sup>(</sup>I) وي ع و ي : « طائف » .

<sup>(2)</sup> الـزياده في الفعرة عن ع و ى .

وصورته ، والعياذ بالله ، أن يصيب الإنسان إسهال وقسي "ء" ، فيصفر لونه ويسود ، ويموت في ساعات أو قليل من الايام ، وقل من ينجو ، ولم يتقدم مثله في هذا القطر . وأول ظهوره في جبل الرقبة ، ثم انتقل إلى باجة فدام بها قليلا ، ومات بها الكثير ، فعزم الباي ، باشارة بعض الاطباء ، على التحفظ من وصوله إلى الحاضرة بمنع الخلطة . فأمر أمير لواء عسكر الخيالة ، ابا العباس أحمد ، أن يرتب عسة من العسكر تمنع القادمين من باجة ونواحيها إلى الحاضرة . وأمر أبا الفلاح صالح بن محمد كاهية ان يتوجه في عقد من الخيل لجهة أخرى (1) . ومن المقدور لا يغني الحذر .

وارتحل الباي إلى بستان وزيره أبي النخبة مصطفى خزنه دار المعروف بقرطاجنة على ساحل بحر حلق الوادي ، يوم الخميس الثامن والعشرين (2) من محرَّم (13 ديسمبر) ، ومعه خواص أُ أتباعه . واستصحب لعسته عددا من العسكر في اخبية ، أمر عليهم الشريف ابا محمد حسن المقرون [امير لواء] . وأمر صهر وزير الحرب ابا النخبة مصطفى [باش آغة] أن يتوجه [بأهله] الى بستانه المعروف بالكرم ، على حالة تحفيظ ، وهو لصق قرطاجنة ، بحيث يأتي كل يوم للاجتماع بالباي . [والوزير خزنه دار بأهله في مسكن وحده بقرطاجنة] (3)

وأقام متحفظا على عادة الكرنتينة ، واشتد خوفه من المرض ، وضيق بعدم الخلطة في الكرنتينة تضييقا لا يلزم عند الاطباء ، حتى قال بعضهم ان التحفظ بالكرنتينة لم يكن في الملئة الاسلامية ، وهي من اختراع الامم الافرنجية ، فنحن أدرى بكيفيتها ، فيعرض عنهم ، حتى وقع الارجاف بأنه سافر من المملكة خُهُيّة وأبقى خَتْمه بيد وزيره أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، فصار يخرج بعض الايام أمام القصر ، وربما يصل الى قرب أخبية العسكر لتراه الناس .

وقلتُ له يوما: « قد بالغنا في الخوف » ، فقال لي بديهة ": « يقبح الخوف اذا كان من قر "ن تراه ويراك وتنال منه وينال منك ، أما من سطوة الله فاذا لم يجمل الخوف فلا يقبح ، ولعل الشجاعة في مثله من سوء الادب مع الله ، ولسنا من رجال التوكل » ،

<sup>(</sup>١) كدا في خ ، وفي ع و ق : « أن يموحه موجق الكــاف الى الجهه العربية » .

<sup>(2)</sup> هـو 27 حسب النفـويم

<sup>(3)</sup> المزيادة في العصره عن ع و ف .

ثم قال لي : « لو سبق القضاء والقدر وميتُّ بهذا المرض ، أخشى أن اقول عند حلوله لو فعلتُ الكرنتينة ما حلَّ بي ، مع اعتقادي أن لا فاعل الا الله ، وكمان الشيخ محمد بيرم أليف رسالة لعملي في جواز التحفظ من الوباء ، وهذا مثل الوباء » ، فأرخيتُ له العنان ، إذ لم يكن موضع جدال .

وقال بعض الحاضرين ، وهو ابو النخبة مصطفى خزنه دار : « ان ميت الوباء شهيد » ، وقد جاز التحفظ منه ، وهذا لا نص ً في ان ميته شهيد . وسأل عن ذلك ، فكتب له العالم النحرير ابو عبد الله محمد الطيب الرياحي بأن ميته شهيد ، لانه مبطون والمبطون شهيد ، كما هو صريح حديث الموطأ ، في تقرير نفيس . وخالفه الشيخ المفتى ابو عبد الله محمد بن سلامة . وكل منهما مات بهذا المرض ، رحمهما الله .

ولما قرب المولد النبوي من السنة 1266 ، كــاتب شيــخ العصر إمام الجامع الاعظم ، أبا إسحاق ابراهيم الرياحــي ، بالاجتماع يوم المولد على العادة ، ولا يتوقف على قدومه . وأمر بالزيت لمــآذن البلاد وغير ذلك ممــا عوَّده ، ووقع الاجتماع وإطلاق المدافع .

وبعد الانفصال كاتبه الشيخ بما نصة : « سيدنا الذي هو بالمعقبات محفوظ ، وبعين العناية الإلهية ملحوظ ، بعد الدعاء لكم وهو في الحقيقة لنا ، بانسدال الستر وكمال الهنا ، فانا قد امتثلنا أمركم السعيد ، وكان يومننا ببركتكم ، وان لم يحضره شخصكم ، يوم عيد . ومن بركات هذا اليوم أن ألهمنا الله قراءة آيتين فيهما تفريح الكرب وتيسير العسير ، وشفاء الحرج الذي في الضمير ، جعلناهما وردا بعد الفراغ ، وكررناهما ستا وستين عدد اسم الجلالة تعرضا لإفاضة اللطف العظيم ، من الاسم الجامع لاجل التعميم ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا . والسلام على على ذلك المقام ، والحمد لله رب العالمين . والآيتان هما قوله تعالى : « فان منع من العسر يُسرا » (1) . وقوله تعالى : « فان منع العسر يُسرا » (1) . وقوله تعالى : « فان منع العسر يُسرا » (2) .

وفي أيام مُقامه بقرطاجنة ، أتى قنصل من دولة الانبريال ، فخرج وقابله مقابلة كرنتينة ، وأتى بمكاتيب من دولته تقتضي عمل شروط ، وأحسن قبولـه ووعده ان يكـون

<sup>(</sup>۱) س 65/ 7

<sup>(2)</sup> س 94/1 5 و 6

عمل الشروط بعد زوال المرض والخروج من الكرنتينة . وعاقه المرض عن إتمامها فعقدها ابـن عمـه بعـده .

ولم يزل على هذه الحالة من شدة التحفظ والتحدر ، وهو مع ذلك لم يفرط في شيء من سياسة المملكة . وتأتيه المكاتيب من كل ناحية ، ومطالب العسكر ، فيصدر جوابها ، على كثرتها ، من الغد . ولم يكن معه من الكتبة غيري ، وغير الاكتب البارع أبي عبد الله محمد العزيز بوعت وهو يحرضنا على الاستعجال بأجوبة المكاتيب .

وفي قرطاجنة اتاه نعي أمير لواء الخيّالة أبي العباس أحمد ، وهو المأمور بالعسّة في الجهة الغربية (1) . فكاتب الآلاي وعزّاهم بأميرهم .

ثم انتقل من قرطاجنة سادس ربيع الثاني (الشلاثاء 19 فيفسري 1850 م.) الى المحمدية ، وهو في تحفظ الكرنتينة ، وفيها أولى أبا محمد خيـر الدين أمير لواء عسكـر الخيــالـة .

ثم وقع بها المرض فرجع الى باردو ، فوقع به المرض ، فانتقل الى عار الملح أواخر رجب من السنة (اوائل جوان 1850 م.) ، وصاحبها يومئذ أبو الفلاّح صالح بن عثمان شيبوب ، أمير لواء عسكرها المعاوضين . وفيها أتاه نعي الشيخ المفتي أبي عبد الله محمد ابن سلامة ، فوقع بها المرض وكثر في العسكر ، فرجع الى المحمدية في شعبان (جوان جويلية) واستقرَّ بها ، ثم رجع الى قرطاجنة ثانيا ، ومعه الاكتب البارع ابو عبد الله محمد الباجي المسعودي ، لانه سرَّحني الى حمام الانف لمرض أصابني . وقد كان هم ً بالتوجه الى جربة ، لولا أعيان من رجال الدولة عارضوا ميله .

وهو وإن اشتد جزعه في هذا المرض إلا أنه فعل مع أهل الحاضرة في أيامه ما لم يزل ذكـره حسنا جميــلا .

وذلك أن هذا المرض لما أتى الحاضرة نزل أولاً بفقراء اليهود ، واشتد عليهم خطبه ، وفرً القريب من قريبه ، فأحضر لهم قشلة سوق الوزر ، ونقل اليها المرضى ، وأجرى

<sup>(</sup>I) ق ع و ق . « المامور بالعسة لمع العادمين من باجـة وسواحيها » .

عليهم الجرايات الواسعة ، وتطوع لمداواة الفقراء الطبيب متص كرو الصبنيولي ، وله بذلك يد حسنة في البلاد اقتضت مزيد حبة . وجعل بربضي المدينة أطباء ، وصرف في هذه الشدة أموالا عظيمة ، مع طعام وكسوة للفقراء من أي ملة [تشهد بذلك صحائف الدفاتر](1) ويأتيه كل يوم عدد من مات بالحاضرة . ومم مات من أعيانها في أول الامر الفقيه الماجد ابو عبد الله محمد الشريف ، والعالم النحرير ابو عبد الله محمد الله عمد الطيب ابن عالم الملة أبي اسحاق ابراهيم الرياحي ، فاهتز لموته وتأسف لفقده ، وكانت له صبابة في الشيخ والده ، فأمرني أن اكتب عنه معزياً وهو في قيد الكرنتينة بما نصه :

« العالم العامل الذي صبره على النوائب جميل ، وشكره على المواهب بمزيد الخير كفيل ، بركة البلد ، والمتحلي بثوب الصبر والجلد ، على مرارة فقد الولد وأي ولد ، عبتنا الشيخ سي ابراهيم الرياحي باش مفتي المالكية ، جعله الله ممن قال انا لله وانا إليه راجعون ، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون .

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، ولا راد ً لما أراد الله ، فانه ساءنا ما غيركم ، وكدر را ما حيركم ، بمصابكم ومصاب أهل العلم بولدكم الطيب ، وغمام العلم الصيب ، الذي شكت فقده الدروس ، وألسنة الاقلام وبطون الطروس ، وهذا الخطب لا يغني فيه الدفاع ، ولا ينفع معه الا الاسترجاع ، ومثلكم من يتلقاه بالتسليم ، من قلب سليم ، ومن الذي سالم الايام فسلم من غوائلها ، وتمتع بنائلها ، سهامها مفوقة لكل غرض ، من جوهر وعرض ، والدنيا ليست بدار قرار ، وما عند الله خير للأبرار . أين الامم السابقة ؟ أين أصحاب العزائم الصادقة ؟ كل قدم على ما قدم ، وجد الى ما أعد . جعلنا الله ممن عمل عملاباقيا ، وأسلف سعيا إلى درجة القبول راقيا ، والصبر أنفع المنحائر ، والله يقول : » لقد كان لكم في رَسُول الله أسوة حسنة الممن المنحائر ، والله يقول : » لقد كان لكم في رَسُول الله أسوة حسنة الممن عطب من كان ير جو الله والبركة فيك وفي بقية بنيك ، وستبلغ ان شاء الله فيهم أمانيك . وفرطك هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله ممن يقوم في علي مقامه هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله ممن يقوم في علي مقامه هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله ممن يقوم في علي مقامه هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله ممن يقوم في علي مقامه هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله ممن يقوم في علي مقامه هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله ممن يقوم في علي مقامه هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله ممن يقوم في علي مقامه هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله ممن يقوم في علي مقامه هو المناه الله في علي مقامه المهود المناه الله في المناه الله علي عمله المهود المناه الله والمركبة في المناه الله والمركبة والمناه الله والمركبة في على القد في المناه والمركبة والمهود المناه والمركبة والمهود المهود المناه والمركبة والمهود المناه والمركبة والمهود المناه والمركبة والمهود المهود الم

<sup>(</sup>I) الريسادة عس ع و ق

<sup>(2)</sup> س 33/آ 21

وزيادة ، ونقل الخطط إليه أعظم شهادة . فاشكر الله على نعْمائه ، واصبر على قضائه ، فانما يوفّى الصابرون أجرَهم بغير حساب . ولـولا ان الله يقـول : « وَذَكّرُ فَانَّ اللهِ كُرَى تَنَفْعُ اللَّوْمِنِينَ » (1) ، ما خاطبت بهذا قطب المللة وعَلَمَ الدين . والله يجعل ذلك خاتمة الفجائع وطليعة التهاني ، ويبلغنا من طول بقائكم غاية الاماني . والسلام من مساهمكم في المصاب الفقير الى ربه عبده المشير احمد باشا باى » .

وكُنْتِب في 28 أشرف الربيعين سنة 1266 (الاحد 13 جانفسي 1850 م) .

ولما وصل المكتوب للشيخ وهو في [حزن] (2) مأتمه ، أمر الكاتب البارع تلميذه أبا عبد الله محمد الباجي المسعودي ، وكان حاضرا بين يديه ، ان يكتب جوابه ، فكتب عنه ، بعد صدر بليغ ، ما نصة : لا سلام كريم ، من قلب كليم ، ورضوان عميم ، وروق وريحان وجنة نعيم ، فقد ورد الينا كتابكم الفخيم ، المسلمي عن النبأ العظيم ، والحطب الجسيم ، الذي قابلنا فيه قضاء الله بالتسليم ، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ، فكان كالصبح المنبلج إثر ليل بهيم ، جبر القلب المصدوع ، وكفكف غر ب الدموع ، وأعاد بعد الارق طيب الهجوع ، وأنس بلطيف خطابه القلب المفجوع ، وسلمي عن فقيد لولاه كان الصبر في حيز المنوع » . وختمه بدعاء ، وأمضاه الشيخ بختمه .

وانما لم ننقل هذا الجواب بتمامه لان من الشدة في هذه الكرنتينة ان المكاتيب لمّا تأتي يقع تبخيرها ، ثم يخرج لها الكاتب وهي عند أخبية العسّة ، فيَنقُل منها بخطه ما به الحاجة ، وبعد ذلك يحرقها الامير المأمور بالعسة ، ولا تدخل لساحة القصر الذي به الباي ، وهو من الزيادة في الغلوِّ (3) .

واشتد حال هذا المرض في شعبان ، ومات بسببه في الحاضرة اكثر من مائتين في اليوم ، فأشار العالم الفقيه القاضي الحنفي ابو النخبة الشيخ مصطفى ابن شيخ الاسلام ابي عبد الله محمد بن حسين بيرم (4) بجمع أربعين شريفا اسمهم محمد ، يجتمعون في

<sup>(</sup>۱) س 55 آ/5

<sup>(2)</sup> السزياده عسن ع و ق .

<sup>(3)</sup> في خ بعد قوله « في العلو » بياض بعدر ثلاثة اسطر ، والحملة الاخيرة سافطة من ع و ق .

<sup>(4)</sup> كـدا ق ع و ق ، وفي خ . د ابن الشيخ محمد ببرم ، .

جامع الزيتونة من الصباح الى الظهر، ويقرؤون سورة يس اربعين مرة ، ويدعون الله بدعوات حراها لهم ، ناقلا ذلك من بعض الكتب [عن بعض الصالحين ، والاعمال بالنيات] ، فاجتمعوا [بجامع الزيتونة] (1) وتضرعوا إلى من يجيب المضطر اذا دعاه ، فتراجعت الشدة ونقص عدد الموتى من ذلك اليوم شيئا بعد شيء ، حتى اضمحل بفضل الله ورحمته .

والاشراف المنتخبون لهذا الدعاء هم : السيد محمد محسن وابنه السيد محمد ، والسيد محمد ابن السيد احمد الشريف ، والسيد محمد ابن السيد محمد ابن الامام السيد محمد ابن السيد عبد الكبير الشريف، والسيد محمد ابن السيد أحمد وكبيل القراء، والسيد محمد ابن عاشور ، والسيد محمد ابن السيد على الشريف شيخ طريقة سيدى محمد بن عيسى ، والسيد محمد ابن السيد محمود بن عثمان ، وابنه السيد محمد ، والسيد محمد العربي البشيري، والسيد محمد بن عاشور ، والسيد محمد السقاط ، والسيد محمد ادريس ، والسيد محمد بسن حسين ، والسيد محمد القلشاني ، وابنه السيد محمد ، والسيد محمد الحجيَّج ، والسيد محمد الشمَّاع ، والسيد محمد بن عبد الكريم ، والسيد محمد فَقُوسة ، والسيد محمد بن ابسي بكر بن حمُّودة ، والسيد محمد العنَّابي ، والسيد الحاج محمد القلاُّل ، والسيد الحاج محمد الحشايشىي ، والسيد محمد الدَّنَّوني، والسيد محمد النقيَّاش، والسيد محمد الغربسي، والسيد محمد النيفر ، والسيد محمد الغربي العطار ، والسيد محمد المحجوب ، والسيد محمد زقية ، والسيد محمد التومي شيخ الطريقة القادرية ، والسيد محمد ابن الحاج عبد الله ، والسيد محمد سعيد ، والسيد محمد التومي ، والسيد محمد النابلي شيخ طريقة سيدي عبد السلام ، والسيد محمد بن حسن بن عمر ، والسيد الحاج محمد شنيق ، والسيد محمد شبيل ، والسيد محمد عنون ، والسيد محمد الرصاع (3) . والسيد (2)

وكان الوزير ابو النخبة مصطفى خزنه دار يقول : « انتخاب هؤلاء الاشراف شهادة لهم بثبوت النسب الشريف تغنيهم عن الحجة [المكتتبة] (4) .

<sup>(</sup>r) السريسادة في الففرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> بياص بغدر كلمين في خ و ع و ق .

<sup>31)</sup> العدد يتجاوز الاربعين ، ولعل ذلك نابج عن تكرار بعص الاسماء

<sup>41)</sup> الزيادة عن ع و و .

وفي هذه السنة أتى للباي نيشان من دولة سردانيا ، وقبله باحترام ، وتوقف في حمله لانه يقرب من [شكـل] الصليب ، فأفتاه بعض الراسخين في العلم بالجواز [اذا لم يعتقد معتقد أهله] (1) ، وأفتى بالمنع بعض المتورعين .

وبلغ الباي ان الشيخ ابراهيم أصابه شيء من المرض (2) فكاتبه سائلا عن حاله ، فاجابه بما نصه :

« الحمد لله الذي شرّقنا بسؤال سيدنا المشير عنا ، ولولا كرم طبعه وشماخة مجده لا نكون لذلك أهلا وما كنا ، اللهم شرّفه بالزيادة ، في مدارج السعادة . وبعد فالذي أعرّف علي من أعرالنا على ثلاثة أقسام على طريق الاختصار ، اذ التفصيل لا يحتمله الليل والنهار . القسم الاول حالنا مع خصوص سيادتك ، وما لها في السويداء من عظيم ودادتك ، وهي الشفقة التي للوالد على ولده ، واللحمة التي بين القلب وكبده . والقسم الثاني ، حالنا مع سائر الناس ، وهي الصبر على أذى اللئيم ، والشكر الجميل للولي الحميم . والقسم الثالث ، حالنا مع الله عز وجل ، وهو الصبر على البلاء ، والرضى — ان شاء الله — بالقضاء ، فلا أحزن على ما فات ، ولا أفرح بما هو البلاء ، واذا قلت : متى نصر الله لسيدنا المشير ، يقول كتاب الله : ألا ان نصر الله قريب . هذا جواب ما ظهر لي من ظاهر المكتوب ، وما وراء ذلك من شأن علا م العيوب. والسلام التام " ، الفائح منه مسك الختام ، لحضرتكم التي بها عز الاسلام ، من ابراهيم والسلام التام " ، الفائح منه مسك الختام ، لحضرتكم التي بها عز الاسلام ، من ابراهيم الرياحي » .

أوائل رمضان ، عام 1266 (اواسط جويلية 1850 م.) .

وكماتبه أيضا في الشهر ، سائلا عن حاله ، فأجاب بما نصَّه :

« سيدنا ومولانا ، ومن بنعمته وإحسانه تولاً نا ، أبقى الله للعالمين شمسك ، ولا عدم البريّة أنسك . أما بعد فقد بلغنا الكتاب المبرور ، المهدي إلى الحظ الموفور ، من لطائف السرور ، بشدة اعتناء سيدنا ، ومسرَّته — حفظه الله — بعافيتنا ، فآنسني بلذيذ خطابه المحبوب ، الانس الذي وجده بالقميص يعقوب . ونحن الآن ، بحمد الله ، في عافية وافية

<sup>(</sup>I) الريادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> في ع و ق . « تشويش باله » عوض « شيء من المرض »

وفضل أسنى ، فليزدد سيدنا مسرَّة وهناء . لا زال فضله مشهورا ، وسعيه مشكورا ، وجميل مآثره في كل كتاب مسطورا . والسلام من معظم قدركم ، الشاكر فضلكم، ابراهيم بن عبد القادر الرياحي ، لطف الله به ، آميـن » . في 12 رمضان سنة 1266 (الاثنين 22 جويلية) .

وأصيب الشيخ بهذا المرض أواسط الشهر ، وتوفي أواخرَه ، وحزن الباي والمصر لفقده . وبعث لاخص تلاميذه المرموق عنده بعين الإجلال ، وهو العلامة الفاضل أبو العباس احمد بن حسين القمار ، وكان قاضيا بالكاف فأولاه رئاسة الفتوى بالحاضرة ، ودروس جامع صاحب الطابع ومدرسته ، فامتنع وأصر ، وألزمه القبول . وقد م الإمامة الجامع الاعظم الشيخ الفقيه الإمام الشريف ابا الثناء محمود محسن .

ولم يزل بالمحمدية في الكرنتينة ، وكاتب أهل الحاضرة باعفائهم من القدوم له يوم العيد للتهنشة .

\*

وفي هذه السنة سافر محمود بن عيّاد الى فرانسة ، واصحبه الباي بمكاتيب في الوصاية به ، وأوامر في سراح زيت من المملكة ليبيعها على إسقاط شيء من دراهم السراح، ويتعجل الثمن لشراء القمح والشعير ، لان المملكة توالى عليها عسر الجدب وعسف العمّال ، وزعم انه فعل ورجع .

يد.

ولما ارتفع المرض ، وقد أثر في عدد اهل المملكة نقصانا واضحا ، لا سيما عسكر الخيالة ، أمر الباي أمير لواء الخيالة أبا محمد خير الدين بجمع عسكس عوض من مات ، يأتي بهم من كيسرى وبرقو وما والاهما .

وعارضه في ذلك وزراؤه بأن الناس لم تزل في دهشة المصيبة العامّة ، ويؤدي ذلك الى النقص في العمران ، مع عدم الاضطرار الى العسكـر والحالة هذه ، فأعرض عن مقالهم ورسم لخير الدين عددا لا يأتـي بأقل منه ، فتوجه وأتى بالعدد المأمور به ، وقال له :

« يا سيدي إنـي تركـت تلك الجهة فارغة » ، فقال له : « حسبك تنفيذ ما أمرتك بـه ، وما وراء ذلك أنا أعلم به » . ووقع في تلك الجهة نقصان بقـي أثره ، وعُدُرُّت من شهواته واستعجـالـه .

4

وفي محرم من سنة 1267 ، سبع وستين (نوفمبر ــ ديسمبر 1850 م.) ، وجّه الباى نيشان آله لملك سردانية ، ونواشن لوزراء وأعيان من دولته ، مع احد المقربين لديه وهـو صالح بن عثمان شيبوب امير لواء . وكان الوزير جوزاب راف وقتئذ رسولاً عند الـدولة المذكرورة ، فكاتبه ليقد م الرسول وما معه للدولة . وقبلت الدولة النواشن أحسن قبول ، ورجع الرسول بنواشن من تلك الدولة لاعيان من رجال دولة الباى .

\*

وفي ربيع الاول من السنة 1267 (جانفي 1851 م.) ، رتب الباي قانونا على الزيتون والمراجع بصفاقس وقراها ، يؤديه المالك أخصب ام أجدب ، وكستب لهم منشورا بذلك مثل ما تقدم . وهذا القانون ، على ثقله ومخالفته لصريح الشريعة الاسلامية وحالة البلاد ، هو أحد الشرين (1) بالنسبة لحالة الملتزمين ، لانها أفنت الامل وقطعت العمل ، اذ الملتزم لا يسعى الا في نفعه ، وليس وراءه متعقب ولا وازع ، هو الخصم والحكم .

\*\*

وفي ليلة المولمد من هذه السنة بات الباي بالحاضرة ودار بها ليملاً على عادته ، [مختلطا] (2) مع عامة الناس . وحضر موكب المولد بالجامع الاعظم ، وقرأ التأليف الشيخ الإمام الشريف ابو الثناء محمود محسن ، وكان يوما مشهودا . وقد كر مصاب المملكة بعالمها الشيخ ابراهيم الرياحي ، قُدِّس سيرة .

وفي الخامس والعشرين من رجب السنة 1267 (الاثنين 26 ماي 1851 م.) ، قـدَّم لخطة القضاء [بالمذهب المالكي] ذكي العصر ونحرير المصر ، الشريف ابا عبد الله محمد الطاهر بن عاشور ، [وقد كـان استشار فيه شيـخ الاسلام ابا عبد الله محمد بيــرم ،

<sup>(</sup>١) نى ع , « خير الشرين » ومى ق : « خير »

<sup>(2)</sup> الـزيـادة عـن ع و ق .

فعابه بسن الشباب ، وفي علماء الحاضرة مشيخة . فقال له : « هو في العلم متقدم أو متأخر ؟ » ، فاعترف بتقديمه ، فقال له : « اذاً لا يضرُّ صغرُ السن »](1) .

وابتهج بولايته لانه من ثمرات عنايته بالعلم . وقال : « ان هذا القاضيي من علماء عصــرى » .

وقدًم لخطة الفتوى العالم العامل الشريف العفيف ابا عبد الله محمد النيفر .

وفي اواخر شعبان السنة 1267 (اواخر جوان 1851 م.) قال لي الباي : « ان سمرنا في رمضان يكون ابتداؤه بقراءة « الشفاء » بحيث نختمه ليلة خمس وعشرين منه ، ونبيت بتونس ليلة سبع وعشرين على عادتنا » ، فابتدأنا قراءته أول ليلة من رمضان في المحمدية . أقرأ بحضرته نبذة صالحة منه ، ويقابل معيي وزيره [وابن تربيته] (2) ابو النخبة مصطفى خزنه دار بنسخة صحيحة ، ومعنا شرح الشهاب للمراجعة . ويسأل اذا توقف في فهسم شيء ، بحيث لم تكن قراءة تعبد بالالفاظ . ورأيت منه ذكاء يطير شرره ، وتنبلج غرره . وكان يقرع سن الندم على إضاعة شبابه ، في غير العلم واسبابه ، ويستعمل غرره . وكان يقرع سن الندم على إضاعة شبابه ، في غير العلم واسبابه ، ويستعمل الاسلام ابو عبد الله محمد بيرم ، وهو الذي قرأ تلك الليلة ، وشاهد من سؤاله ومشاركته والمعيته ما أعجب به .

ولما ختمنا الكـتاب قال : « هكـذا ، ان شاء الله ، في كــل رمضان » . ووَفَـــى بـنـَــدُ ره ، فلم يزل يقرأ « الشفاء » في كــل رمضان ويختمه ، إلى أن لحق بربّه .

\*\*

وفي ثامن شوال من السنة 1267 (الاربعاء 6 اوت 1851 م.) ، أتاه وزير البحر أبو الثناء محمود كاهية ، وهو في بيت البحر [من حلق الوادي] ، وقال له : « ان قبطان الفرقاطة « الحسينية » أتى شاكيا من بحريتها بأنهم قاموا وتجاسروا على ضباطهم [ونجاهو بنفسه هاربا] » ، فغضب لذلك وأمر باحضارهم ، فأتوه بثمانية أنفار من اهل جزيرة

<sup>(</sup>I) السريسادة في الففرة عن ع و ق

<sup>(2)</sup> السزيادة عن ع و ق .

قرقنة . ولما أحضرهم لديه اعترف بعضهم بأن ذلك كان على وجه اللعب وأنكر البعض ، فأمر بقتل الثمانية في اليوم وهو في بيت البحر . وقتُتلوا في الحين [هدفا بحب السرصاص] على شاطىء البحر . وبقي هذا القبطان متخوفا من البحرية زمنا . وهذا القبطان اسمه محمد من جالية تُر لك الجزائر بعد أخدها ، وفي طبعه شدة لانه فاجأ الوزير بقوله ان بحسرية الفرقاطة قامنوا (1) ، فبلغ الوزير المقالة كما سمعها من غير تثبت ولا تدبير ، مع ما يعلم من شدة الباي في تربية العسكس ، [واستعجاله في ذلك] . وفدم بعد ذلك [على استعجاله] ، لو ينفع الندم . [والعجول مخطىء وان ملك ، والمتأنى مصيب وإن هلك](2).

\*

وفي رجب من سنة 1268، ثمان وستين (افريل - ماي 1852 م.)، قدرم للباي أميرُ لواء من الدولة العلية العثمانية بنيشان افتخار، فعظم الباي مقدد مه، واهتز لقبول النيشان، وجمع خاصّته ورجال دولته وأهل المجلس الشرعي يوم قبوله بالمحمدية، وختم المجلس(3) بدعاء من شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بيرم نصّه : « سبحانك يا من لا تتوجه الاطماع الا إليه ، ولا تنتظم الامور في سلك الاستقامة الا بالاعتماد عليه ، نسألك ان توجه من خزائن فضلك صلاة وسلاما الى رسولك محمد الذي ألبسته من الكسرامة تاجما، وأدرت على متبعيه العامة سراجا وهاجا، ونسألك الرضى عن زواهر نجوم أصحابه ، ومن تعلق بعليي بعليي جنابه ، من آله الكرام واوليائه وأحبابه . اللهم أبد دينه القويم ببقاء خليفته خاقان الخواقين ، ومن جعلت بيده مقاليد سياسة الدنيا والدين ، وأعطيته من التشريف بخدمة حرمك راية تلقاها باليمين ، مولانا السلطان أمير المؤمنين . اللهم اجعل مساعيه فيما يُرضيك ناجحة ، وجواري عزماته في بحار الاسعاد سابحة ، وانصر جيوشه على من ناوأه حيث توجهت غادية أو رائحة ، وامدد اللهم ملكنا أسد هذه البُقعة ، وشاه هاته الرقعة ، بمدد نصرك واسعادك ، وأعنه على القيام بمصالح عبادك وبلادك ، واجعل طائر صيته على فنن العلياء صادحا ، وابد روسة هو أفق المعالي لائحا ، وعُم جميع أقطار المسلمين بالعافية ، وأمطر عليهم سحائب نعمك الكافية ، وفيشهم ظلال كرمك المسلمين بالعافية ، وأمطر عليهم سحائب نعمك الكافية ، وفيشهم ظلال كرمك

<sup>(</sup>I) قسامبوا: ثباروا.

<sup>(2)</sup> الـزيـادة في الغقـره عن ع و ف

<sup>(3)</sup> في ع و ن : « وحنم الموكب »

الضافية ، واجمع كلمتهم على إعلاء الدين ، ولا تُر نا فيهم سيفين مختلفين (1) يا ربّ العالمين . ونضرع إليك ان لا تجعل نفوسنا الى ما لا يرضيك جانحة ، وتقبل دعاءنا بحرمة أسرار الفاتحة » .

وبعد ذلك رجع الرسول الى منزله ، وحصل له غاية الاكـرام والتعظيم ، وسافر .

\*\*

وفي السابع والعشرين من شعبان السنة 1268 (الاربعاء 16 جوان 1852 م.) ، سافر محمود بن عيّاد لفرانسا في فابور الباي ، واطلقت لسفره المدافع ، واصحبه الباي مكاتيب الوصاية به ، [وأوامر في تسريح زيت من المملكة] . وأظهر أن سفره لتبديل الهواء ، ومداواة مرض به ، وترك ابنه ابا الربيع سليمان قائما مقامه [في خططه] (2) . وكان من أمره ما يأتي بيانه .

\*.

وفي يوم الاربعاء الثالث عشر من شوال (3) السنة 1268 (السبت 31 جويلية 1852م) ، قبل الزوال ، أصيب هذا الباي بفالج في شقة ، وكنا بين يديه ، فحملناه إلى بيت منامه . وكان معه الحكيم «كوادريني » الروماني ، فأمر بحك بدنه بالخرد كل وخيرق الصُّوف ، وبعث وزير ه مصطفى خزنه دار إلى طبيبيه الحكيمين المشهورين ابراهيم لمبروزو وكستل نوفو ، فحضرا من حلق الوادي ، وفصداه لما حان وقت الفصد ، وقاما بعلاجه قياما يشهد به كل واحد من خاصته ، حتى انهما لا ينامان إلا بالتناوب . وبعد أيام أشارا عليه بالنقالة من المحل الذي مرض به ، فانتقل من محل النتوس الى حلسق الوادي . ولم يزالا في علاجه ، وتعديل مزاجه ، إلى أن وقف وصار يبدل الخلى ، متوكئا على رجل ثالثة هي أبو عبد الله محمد المرابط أمير لواء ، ويكر رجله المصابة . واهتزت البلاد سرورا بوقوفه .

وفي عيد الاضحى شهد أضحيته [بحلق الوادي] ، وأمر باطلاق المدافع لتضحي الناس.

<sup>(</sup>I) فی ع و ق : « منخالمین » .

<sup>(2)</sup> السزيادة في العقرة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> الثالث عشر من شوال حو السبت حسب النقويم

وأتاه أهل المجلس الشرعي وإمام الجامع الاعظم [ومعه بعض الايمة] ولاقسوه بمحل سكناه من حلق الوادي ، وقام لدخولهم متوكئا . و[من الغد] أتته جموع الحاضرة فوقفوا أمام الصرايا ، ونزل اليهم لابسا جُبّة صُوف خلقة وبلغة [في رجليه] كان يلبسهما الولي المجذوب السيد عمر عبادة بالقيروان ، [للتبرك بلباسه] ، وللباي اعتقاد فيه . ودار عليهم متوكئا يكرُرُّ (1) رجله المصابة وهو يقول : « مرحبا بأهل بلادي ، وهذا حالي كما ترون ، والرجاء في الله أن أعيش لخدمتكم » ، فذرفت دموع [بعض] (2) القوم ، ودعوا له ، وقرؤوا الفاتحة ، ورجعوا محزونين .

ولما استقر بحلق الوادي ، حرّكه جاذبه الى المحمدية ، فنهاه الاطباء عن ذلك ، فأمر ببناء قصر على ربوة قريب منها ، وسماه الصالحية نسبة الى ولي قبره بالمحمدية اسمه سيدي صالح . [وجعل به بستانا جلب أشجاره من البساتين وجلب لسقيها الماء على الإبل من الآبار القريبة اذ لم يكن على ماء] . وصرف عليه ما ينشىء بلادا ينتفع بها (3) . وتم في أقرب وقت على أعجب ما يرى ، [كما خرب في أقرب وقت] وسكنه أياما قليلة . ثم أمر ببناء قصر بحلق الوادي ، في موضع برج الخريطة قرب باب رادس ، وبنى مسجدا بقربه اذ لم يكن بحلق الوادي مسجد . [وتم هذا القصر على احسن حال ، وهو الآن على شكنى ملك العصر] (4) ، وصرف عليه أموالا لها بال ، حتى قال بعض الناس : هان الباي أراد ان يبقي المملكة لمن بعد فارغة من المال والعمران » . لكن من ينظر بعين الإنصاف يقول : « هو وإن تركها فارغة من المال وأسبابه ، إلا ان الله حماها من تركها مثقلة بهم الد ين ومذلته » .

وتم هذا القصر ايضا في أسرع وقت ، وسكنه أياما . وبقي مدة مرضه يتردد بين قصر الصالحية بالمحمدية ، ودار وزيره أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع بحمام الانف ، وقصره الجديد بحلق الوادى .

<sup>(1)</sup> يكسر حسر (عامبه تونسية) . (2) الرياده في الففره عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> فى ع و ى « وصرف على ذلك من الاموال مـا بصلح سائر الحراب بالحاضره »

<sup>(4)</sup> الرياده في الفعرة عن ع و ف .

وفي مدة مرضه أتاه رسول من السلطنة العلية ، أميرُ لواء ، في فابور مخصوص لعيادته. وقبله بحلق الوادي ، وسئر ً بقدومه ، وعظم عنده موقع هذه العناية . ولما سافر أصحبه مكتوبا بالشكر والثناء ، على هذا الاعتناء .

وأتاه ايضا رسول مخصوص من سلطان الفرنسيس بقصد العيادة ، فعظم مَقَدْمَهُ وشكر سلطانه .

\*

وفي منتصف ليلة الثلاثاء التاسع والعشرين من ذي القعدة 1268 (الاثنين 13 سبتمبر 1852 م.) ، سرَت النار على حين غفلة إلى ان وصلت خزنة البارود بالبرج الكبير المعروف ببرج زوارة (1) بالجبل الاخضر قرب الحاضرة ، فطارت الخزنة وانهدم [جانب من] البرج . وكان ذلك اثر مرض الباي ، فارتاع وهو بحلق الوادي [واهتزت الحاضرة] (2) ، وتشاءم .

\*\*

وفي يوم المولد النبوي من سنة 1269 ، تسع وستين (الجمعة 24 ديسمبر 1852 م.) ، أمرني بقراءة تأليف المولد الشريف بين يديه ، لعجزه عن السعبي الى الجامع ، فقرأته بمحضر رجال دولته بحلق الوادي . ومن الاتفاق ان صادف وقت الوقوف عند ذكسر الابيات ، وقوف الجماعة بالجامع الاعظم ، أنبأ بدلك صوت المدفع من القصبة . وهكذا في كل مولد ، مدة مرضه ، إلى أن سار لشفاعة صاحب المولد .

\*\*

وفي يوم الاحد التاسع عشر (3) من الشهر (2 جانفي 1853 م.) ، أمر بجذب الجفن الجديد ، الذي أمر بانشائه في حلق الوادي ، وعام في البحر سريعا . وكان ذلك في يـوم مشهود حضره الباي ، على مرضه ، ومعه رجال دولته . وسرّر بسرعة جذبه ، وسمّاه في ذلك الوقت « شفاء أحمـد » .

<sup>(1)</sup> في ع و ق . « سرح رواوم» (2) الزيادة في الفعره عن ع و ق

<sup>(3)</sup> هـ و 21 حسب السويم

وكان ابتداء العمل فيه يوم الاحد التاسع عشر (1) من ربيع الانور سنة سبع وخمسين وماثتين وألف (9 ماي 1841 م.) . وإن لم يحصل الانتفاع به ، مع ما صرف عليه من الاموال الذريعة ، لانه رسم لصانعه مقدار طوله ، فقال له الصانع ، برتميل الفرنسيس : « ان هذا الطول لا يخرج من الجابية الى البوغاز ، وان ماء البوغاز لا يسرفع مثله » ، فقال له : « نوست البوغاز ونغرقه (2) » . وكان ذلك معنى المثل المشهور في العامة وهو إحضار الحصيرة قبل بناء الجامع .

وكـان الوافدون من أهل أروبا اذا رأوا هذا الشقف ، وبوغاز حلق الوادي ، يعجبون ويضحكـون . وهو الآن في الجابية كـالجزيرة من خشب .

وصدر الامر من المتولي بعده بتكسيره والانتفاع بخشبه ، لانه بلي من الماء الـراكــد .

\*\*

وفي يوم الاحد الثامن والعشرين (3) من ربيع الثاني من السنة 1269 (6 فيفسري 1853 م.) ، وجه الباي من اعيان رجال دولته امير اللواء أب محمد رشيد [اميس عسكس الساحل] (4) الى سلطان الفرنسيس في غرض سياسي ، وأشرك معه في الرسالة محمود بن عياد ، وهو يومئذ بباريس . ورجع الرسول في شعبان (ماي ـ جوان 1853 م.) ، وبقي ابىن عياد بباريش .

\*

وفي السنة (1852/53 م.) بلغ نعـي والدة السلطان عبد المجيد خان ، فعيَّن البــاي فابورا بعث فيه ابا عبد الله محمد علي آغة في غرض التعزية ، فبلَّغ مـكــتوب التعزية ورجع .

وفي هذا المكتوب أمرنـي بتبديل الاسلوب في الخطاب للحضرة السلطانية ، بمحضر وزيره أبـي النخبة مصطفى خزنه دار ، وقال لي : « أيها الشيـخ أنت لسانـي الذي أتكـلم

<sup>(</sup>I) هـو T7 حسب التفويم

<sup>(2)</sup> الغربق : النعمى (عامية توسية)

<sup>(3)</sup> هـو 26 حسب النفويم

<sup>(4)</sup> الريادة عن ع و ب

به خارج الحاضرة ، وإن تخوفنا ونُـفرتنا من الدولة العثمانية أراه يجرُّ بنا الى العدم ، ومعاذ الله أن اكـون سببا في إخراج هذا الصقع الاسلامـي من يد المسلمين ، وخروج روحـي أهون علي من ذلك . وهب ان الدولة انتزعت من يدي هذا الملك ، ألست بمسلم ؟ » ، الى غير ذلك في هذا المعنى . ثم استرجع وفاضت دموعه ، سامحه الله ورحمه .

\*

وفي شعبان من السنة 1269 ، توقفت دار المال في صرف الرسوم المالية ، لعدم وجود الملل الناض بها ، الموكل لامانة محمود بن عيّاد بمقتضى خطه . وبيان السبب في ذلك يستدعي مقد مة ، هي ان هذا الباي مطلق التصرف بمشيئته ، وفي طبعه شغف بكثرة عدد العسكر النظامي ، لسياسة انفرد بها ، [لا سيما بعد التنظيمات الخيرية ، لانه ظن ان الدولة العثمانية تخصبه على ذلك ولو بحرب ، لانه من باب تغيير المنكر بالفعل ، وهو من الواجب على القادر ، في شرع الإسلام ، بل ربما كان أفضل من الجهاد ، لان در ء المفاسد مقد م على جلب المصالح ، فثمرة الجهاد تكثير سواد المسلمين ، وثمرة التنظيمات إصلاح ما فسد من أمرهم المؤدي الى ضعفهم واضمحلالهم . وللرجل مشاركة ، وفكر يعلم به ذلك] ، فجمع من العسكر عددا مستكثرا لا تحتمله قوى البلاد وفكر يعلم به ذلك] ، فجمع من العسكر ولوازمه ، وقل وخل المملكة بنقص عملهم منها . الطبيعية ، فكشر المصرف على العسكر ولوازمه ، وقل وخل المملكة بنقص عملهم منها . واستعداده ، فصاروا حلفاء السلاح ، والتأهب لما تكثر روه الرياح ، من تخيل الاستعداد واستعداده ، وهو التنظيمات . لكن نفس الحريص لا تتصور الخيبة] (1) .

ولما ضاق حال المملكة ، أنيفَ من تسريح الزائد على القدر المحتاج اليه ضرورةً .

وذلك هو السبب في مظالم الجلد والدخان والمحصولات ، وامتداد أيدي اللزامة والعُمّال امتدادا لم يعهد مثله في قطر من الاقطار ، وهو السبب في نقص عمران البلاد ، حتى ان الباي اذا جلس في المحكمة كاد أن لا يسمع الا شكايات المتظلمين من

<sup>(</sup>I) ما بین الفرسین فی الففرة سافط س خ ، مثبت فی ع و ق .

اللزامة [والعُمْسَال] . (1) ولا جواب للمتظلم الا قوله : « اخلص مع اللزام » ، من غير سؤال ولا استكشاف .

ولما علم ابن عياد الحال ، وكان من رجال الدولة [المقربين زلفي] (2) ، التزم سرا من الباي قبول القمح والشعير بالرابطة ، على ان يدفع عددا معينا من المال في كل سنة ، ويدفع العشرة باثني عشر من الحبوب ، وما زاد على ذلك من التطفيف في القبض والصرف (3) يكون له . وسمتي وكيلاً لان الوكيل في الغالب أمين يدفع ما قبض ، فيقع الاحجام عن مشاحته لانها باعتبار الظاهر مشاحة للدولة .

وصار بمقتضى هذا الامر السرِّي المكتب بخطه فيما أظن ، يقبل العشرة بنحو العشرين ، ويدفع العشرة بنحو الستة . وحسبه دفع مال اللزمة السرية ، ولا نسبة بينه وبين ما يربحه .

[وغير التونسي ربما يستبعد هذا الخبر أو يُحيله ، ومعيار الكيل واحد وتداخل الاجرام مستحيل . أما التونسي الذي يرى ذلك عيانا ، ربّما يقول ان العشرة يقبلها بأكثر من عشرين ، وذلك ان الحبوب تكون موضوعة على الارض متراكمة ، فيأتيها الكيّال ويملأ الوَيْبة ، ثم يديرها على الحبوب فتلصق كل حبة بأختها ، ثم يجعل عليها الشاشية وهو ما تراكم من الحبوب خارج الكيلة ، ثم الحملة والنراع وهو ما يحمله صاحب الويبة وما يكون بين صدره والويبة . ثم يأتي القفاف بقفة تحمل ويبتين ويغرف بها من الحبوب المتراكمة ما يستطيع ، ويقبل بها المكيل بحملته وذراعه فتمتليء الله قدة .

ولما بلغ خبر ذلك للباي استبعده ، وأتى بنصف قفيز من القمح وأمر بكيله على هذه الكيفية بمحضره في بيت البحر بحلق الوادي . ولما كال ويبة استحيا ودخل البيت ، وأمر الامير ابا محمد خير الدين ان يحضر لكيل الباقي ، فكان النصف ربعا . وقال الكيال لخير الدين : « لو كانت العُرْمة كمثيرة القمح والقفافة مهرة مهرة ، يصير النصف بأقل من الربع » .

<sup>(</sup>I) الريسادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> و ع و ق . « من القبض والدقع »

ثم ان الفلاحة من المسلمين يرون أنهم تُجاّر الله في أرضه ، والعشر زكاة وهي أخت الصلاة حق لله تعالى ، ربما تسمح نفوسهم بما يمكن احتماله ، ويرون البركة تحدّلُه ، الى غير ذلك من مكارم أخلاق المسلمين . فترى المسلم ينظر الايدي جائلة في ماله بالتبديد ، وقلبه يتقطع ، لان الشُّحَّ بالمال جبلة . ولذلك تجد اكثرهم يدفع عشره بالحَزّر ، فيأتي بالقفيز ويقبله الوكيل بنصف ، ليستريح . فاذا لم يرض بالنصف وطلب الكيل ، يكون أقل من النصف . لان ما يبقى على الارض ، ويسمى القاعة ، للوكيل والكيال الكيل ، ويسمى القاعة ،

وازداد بذلك نقصان الفلاحة حتى كادت ان تنقطع ، وبقيت الهناشر مرعى السوائم ومبيت الوحوش ، وتفاقم الامر ، وعيل الصبر ، وضعفت الطاقة ، وظهرت الفاقة . وصارت أز منة الاعشار تأتي من البلدان ، واكثر الهناشر مكتوب اسمه مقرونا بلفظ « ابيض » ، كناية عن عدم البذر .

وكنت أقرأ على الباي مجموع كل زمام ليجعل عليه ختمه ، حتى قال لي الامير ابو محمد خير الدين : « ما معنى ابيض ؟ » ، وهو يعلمه ويعلم سببه ، فقلت له : « معناه لا بذر فيه » ، فقال لي : « ليم لم تجمعه حتى يعلم سيد نا مقدار ما نقص من عمران بلاده ؟ » ، فقلت له : « أشرت إلى ذلك ولم يُستّحسن منتي » . وتذكر الناس بهذا الحال حديث خرافة ، وهو ان الفلاح في آخر الزمان يمر بلكحراث فيضر به برجله ويقول له : « يا سبب فقرى » .

والتزم [ابن عيّاد] (2) مع ذلك القيام َ بما يلزم العسكسر من الكسوة وجميع ما تشتريه الدولة ، على مال معيّن يدفعه ، فدبّر في إحداث الرسوم المالية بما يروج في السمع ، لضيق الحال . ووقع بها شيء من التسهيل وادارة المتاجر .

وما زال مصروف العسكر ينمو باعتباره في نفسه واعتبار ما يربحه ابن عيّاد في بيعه للدولة ، [واز مّة حسابه تشهد بذلك ، فانه لا يرضى في الربح بمثل رأس المال] ، مع ما في طبع هذا الباي من الكرم الحاتمي ، [« والجود ُ يُفقر والإقدام قَتّال »] خصوصا

<sup>(</sup>I) ما بین العوسین ساعط من خ ، مثبت فی ع و ق

<sup>(2)</sup> السريادة عن ع و ق

مع خاصته وكبراء العسكـر الذين استكـثر منهم كـثرة فادحة ، فوق ما يلزم عدد العسكر [والزيادة في الحدِّ نقصان من المحدود] (1) .

وتخوّف ابن عياد من هذا الحال ، لسوء سبيله ، وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ، فأودع لشيخ الدولة ومقد م الوزراء ابي النخبة مصطفى صاحب الطابع بأن الدخل قل والخرج كثر ، ويلزمنا في كل عام شراء جانب وافر من القمح والشعير من خارج المملكة ، بأوامر في سراح زيت تدفع لن يريد إخراجه ، بأقل من المال المعين بها ، لانه يدفعه عاجلا ، وينتظر حضور الزيت للوسق ، فتكلم الوزير مع الوزير المقرّب أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، وحذ ره عاقبة الامر ، وربتما يعد ذلك غفلة وإهمالا ، فقال له : ﴿ أنت اولى بالكلام مني ، لمكانتك المكينة وسنتك ، فيغتفر لك ما لا يغتفر لغيرك » ، فتكلم الوزير صاحب الطابع مع الباي ، فلم ينصنغ لكلامه ، فأعاد الكلام للوزير مصطفى خزنه دار ، وأشار عليه بالتوقف والتصريح بالعجز ، فقال له : ﴿ أما هذا للوزير مصطفى خزنه دار ، وأشار عليه بالتوقف والتصريح بالعجز ، فقال له : ﴿ أما هذا فلا يقع مني ، وحسبي أن أفعل ما يأمرني به سيدي ، وتوقفي لا يرفع الضرر ، بل فلا يقع مني ، وحسبي أن أفعل ما يأمرني به سيدي ، وتوقفي لا يرفع الضرر ، بل أجلب به ضررا لنفسى » . وله العذر ، اذ لا قانون يومئذ الا الشهوة الملكية .

ثم تكلم الوزير مصطفى صاحب الطابع مع ابن عياد وقال له : «كاتيب الوزير واطلب منه عرض مكتوبك على الباي » ، فكتب له : « بعدم وجود القمح والشعير ، وأوامر السراح لم نجد لها مشتريا في غالب الظن » .

ولما عرض الوزير هذا المكتوب على الباي ، جمع وزراءه في بيت سكناه بالمحمدية ، وناولني المكتوب فقرأته عليهم ، فأطرقوا واجميس ، ينطق لسان حالهم بالانكار ، فقتحت باب الكلام بتهويل أمر المصروف ، « والواجب فيه الآن الاقتصار على الامر المضروري » ، فقال لي بغضب : « كأنك تريد تسريح العسكر ؟ اكتب لي خطك اذا وقع ضرر من تسريح العسكر فأنت المطالب به » . ثم قال : « والله لا أسرح العسكر أو يقطع رأسي » ، وأشار بيده الى رقبته [من شدة الغضب] . ولما ثاب له حلمه ، [وعلم الجماعة أن الغضب على مجموعهم] (2) ، قال له وزير الحرب ابو النخبة مصطفى باش آغة : « يا سيدى ، إن الدنيا الآن مؤسسة على الحقوق باتفاق الدول ، وهذا العسكر إن

<sup>(</sup>I) الريادة في المعرة عن ع و في .

<sup>(2)</sup> الريادة في العمرة عن ع و ف

أعددناه لزيادة في المملكة أو دفع الاجنبي عنها فالمحقق ان ذلك لا يقع (1) ، وان اعددناه لدفع الضرر داخل المملكة فالظاهر انه اكثر من الحاجة ، وان سرحنا البعض فلا مانع من جلبه وقت الحاجة » .

وقال له الوزير الكنت جوزاب راف: « ان الدول بأروبا لا يُبقُون تحت السلاح الاالقدر المحتاج اليه ، ويسرحون الزائد ، اعتبارا للمصروف وراحة المتسرحين ، مع غناهم الذريع » .

وقال له وزير البحر ابو الثناء محمود بن محمد كاهية : « ان كثرة العسكر تؤدي الى عدم القيام بواجبهم كما ينبغي ، والعامة تقول في امثالها : قلل ودكل » ، فأعرض عنهم وقال : « تكلموا في تدبير يقل به المصرف ، غير حال العسكر » ، فقال له الوزير صاحب الطابع : « ان معظم المصروف على العسكر وتوابعه ولواحقه » . ولم يقل لهم تكلموا في زيادة دخل ، لانه على يقين بأن ذلك غير ممكن ، باعتبار حالة البلاد من ضعف مواد الكسب [الطبيعية بها من الزراعة والصناعة والتجارة] (2) ، اذ لايخفى ذلك على ثاقب فكره . وانفض الجمع على غير طائل .

ومن الغد خرج الينا ونحن ننتظره على العادة ، فلم يجد غيري وغير وزير الحرب أبي النخبة مصطفى ، فقال لي : « هل رجعت عن رأيك ايها الشيخ ؟ » ، فقلت له : « حيث لم يستحسنه سيد أنا فهو معدوم » ، فضحك وقال : « صرح بلفظ الرجوع » . ثم قال لوزير الحرب : « عجبا لك ، كيف ترى تنقيص العسكر وأنت رأسهم » ، فقال له : « يا سيدي ، انما استشرتنا من حيث المصلحة العامة ، والواجب النصح لك ولعامة المسلمين . ان هذه المملكة ورثتها من آبائك وأجدادك ولم تأخذها بحرب ، فهي بمنزلة دار حبس يسكنها المستحقون على التداول ، فاذا انقضت دولة أحد المستحقين فلا أقل من ان يترك الدار كما أخذها من غير نقص شيء منها ، والا و لا و لى أن يتركها أحسن بما أخذها لتلحقه الرحمة وهو في قبره . اما اذا تركها بحال نقص ، يلحقه ضد ذلك . وقد أخذت هذه المملكة ، وعمرانها أكثر منه الآن ، [وقد أخذت في طريق العدم] (3) » ، بعبارات أشد من هذه ، فتغافل وتجلد ، وكانت عادته الإعضاء عن وزيره هذا ، لما يعلم من صلابته في الحق وخلوصه .

<sup>(</sup>I) كذا في خ ، وفي ع و ق : « فهمو من طلب ما لاطمم فبــه »

<sup>(2).</sup> السزيسادة عن ع و ق

<sup>(3)</sup> الزيادة عن ع و ق .

ولمّا أيس ابن عيّاد من تبديل الحال ، تيقّن انه ساقط في المهواة التي أردى فيها غيرة ، كدار الجلّولي ودار سليمان بن الحاج وغيرهما ، مع امتلاء صاعه ، فدبّر في نجاة نفسه وماله ، وطلب من الباي ان يحاسبه على [لزمة] (1) كساوي العسكر ، فانتجت المحاسبة ان له قبل الدولة خمسة ملايين ريالات تونس صغرى ، أخذ فيها تـذكرة من الباي محصلها ان « المامور بدار الجلد يدفع لحامل هذه التذكرة العدد المذكرور » .

ولمّا أتيت بالمكاتيب الى الباي ليمضيها بختمه ، قلت له : « ان هذه التذكرة كرسم مالي ، تُدفع مثل المال الناض ، ولم يتقدم نظيرُها » ، فأمرني باعادتها على العادة ، فأعدتُها بالإذن للمأمور بدار الجلد بدفع العدد المذكور لمحمود بن عيّاد ، شاط له في حسابه . ولما ختمها وجهّهتُها لابن عيّاد ، فأتى بها من الغد وقال للباي : « ان هذا المال الذي شاط لي لم يكن من مالي ، وإنما هي ديون علي ، بعضها لم يحل أجله وبعضها حل ، فاذا لم تكتب لي تذكرة يقبض حاملها ما بها حتى يتيسر لي رَهنها في مبلغ أدفعه لمن حل أجل ماله ، تقف الغرماء ونفلس لا محالة » .

ولهذا الباي أمان في من يحبّه ، خصوصا ابن عياد ، لما يرى أنه صنيعته . فقد انتشله من مخالب الوزير شاكبير صاحب الطابع كما تقدم [في الباب الخامس] ، وأخذ له مالا عظيما من الدولة لا يأخذه مثله بمقتضى تلك العادة ، وأعانه في خصامه مع أبيه ، وقد مع أنظاره [وقر به نجيا] ، حتى انه كمان يبيت عنده في بالاصه بقمرت ليلة في السنة ، منقوشا ذكرها على حجر بباب البالاص ، الى غير ذلك من انواع الاحسان المسترق لحر الانسان . وبمقتضى ذلك صد قه في مقاله من غير إعمال فكر ، وأمره ان يأتي الكتاب ويدفع لهم التذكرة ، ويبلغ لهم الإذن باعادتها على الوجه الاول ، فغلوا (2) .

ولما أتت المكاتيب للامضاء وجدت التذكرة المطبوعة وأخرى معها على الوجه الذي طلبه ابن عيّاد ، فقلت للباي : « هذه تذكرة أمس ، وهذه اخرى على الوجه الذي لسم تُمضِه » ، فأمرني بعنف (3) أن أمزِّق المطبوعة ونعطي الاخرى للامضاء بالختـم .

<sup>(</sup>I) السريسادة على ع و ف

<sup>(2)</sup> الـزيـاده في العمره عن ع و ف .

<sup>3</sup>۱) کذا فی خ ، وں ع و ق ۰ ﴿ فَأَمْرُنَّي مَعْسَبُ ﴾

وسكت قليلا ثم قال لي : « تجب إعانة هؤلاء الناس والا تتعطل خدمتهم ، فان توقفهم يوجب توقف الدولة » .

وشرع ابن عيّاد في جمع كسبه ، وظهر ذلك في الحارج (1) ، فأتى الوزير مصطفى خزنه دار بعض نصحائه وقال له : « ان ابن عياد محسوب عليك ، وهو من الناس الذين تعمّهم (2) رئاستُك ، وقد بلغنا عنه ما يجب ان ننبّهك له ، وان كنا نعلم ان له وجهة خاصة مع سيّدنا ، لكن عادة الملوك ينسبون غلطهم للوزراء » ، فقال لهم : « وما يدريكم أني [ما] نبّهت سيدنا ، وهذا ما يجب علي » ، فقالوا له : « ربّما لا يتذكر ذلك التنبيه » ، فقال لهم : « تريدون أنه ينكر ذلك ، ان أنكرني فأنا راض بجميع ما يقع لي » .

ومما قومً عزم ابن عبّاد على النجاة ، انه دفع مؤنة العسكر بالمحمدية من قمص مصر ، إظهارا لانه اشترى ذلك ، وهو منحط عن قمح هذه المملكة . واشتكى كبراء العسكر من ذلك ، فقال لهم : « ان المملكة ليس بها قمح كثير ، وشرائي منها يغلي السعر » ، فرُفع ذلك الى الباي ، فأمر أمير لواء العسكر أبا عبد الله محمد المرابط ان يقول لابن عبّاد في صحن القصر بالمحمدية بمحضر اكابر العسكر : « ان سيدنا قال لك : عسكر المحمدية لا يأكل الا قمح تونس ، فدبتر لهم في ذلك والا ندفعك لهم يأكلونك » ، فقال : « اعمل جهدي ، [ورأى بوارق ما خاف منه] ، وخرج ، وعند ركوبه سبت نفسه إن بقي في هذه المملكة (3) . وبعد ذلك بمدة تعلل بأنه يريد السفر للتداوي من مرض حل به ، [وهو صادق في ذلك ، فان عدم الامن أعظم الامراض] ، وليبيع أوامر السراح ، وقد كان أذ نه ببيعها على إسقاط مبلغ كثير من عدد دراهمها ، ومكتوب السراح ، وقد كان أذ نه ببيعها على إسقاط مبلغ كثير من عدد دراهمها ، ومكتوب الإذن بخط ابن عياد [مصحح من الباي] (4) ، فسر حه الباي وأحضر له الفابور ، إلا أنه لم يعين له يوم السفر ، فظن انه وقع الندم في تسريحه ، فكاتب الوزيس « بأن مولانا لم يعين له يوم السفر ، فظن انه وقع الندم في تسريحه ، فكاتب الوزيس « بأن مولانا الوزير المكتوب ، فقرأته على الباي ، فأحضره وآنسه وعين له يوم السفر ، وعلى ذلك جمعت احوالي ، وتوققه الآن يدل على أني ممنوع » . وناولني الوزير المكتوب ، فقرأته على الباي ، فأحضره وآنسه وعين له يوم السفر ، فيعث الوزير المكتوب ، فقرأته على الباي ، فأحضره وآنسه وعين له يوم السفر ، فبعث

<sup>(</sup>I) كدا في خ ، وي ع و ف . « وطهر دلك للمشاهدة »

<sup>(2)</sup> رقع و و « شیملهم رئاسیك »

<sup>(3)</sup> كدا في خ ، وفي ع و ف ، « اعلى بسب مسه أن بقى في هذه البلاد »

<sup>(4)</sup> الرياده في المعره عنى ع و في

والد و سراً مع أبي عبد الله محمد بوكراع الجربي ، وكان الباي يأنس بتجاهله وتغفله ، بما محصله : « ان محمودا ابني مسافر سفر هروب ، ولدارنا سلف قديم في الخدمة والصداقة ، ولا أرضى ان يشينها ما عزم عليه ابني . وآية صدقي انه وسق في الفابور صناديقه ، وفيها سائر دفاتره ، وحجج ديونه ، وأوامر ولايته ، وتذاكر مدافيعه ، وسائر ما تحت يده من الرسوم المالية ، واوامر سراح الزيت ، وغير ذلك مما يشهد بأنه غير راجع . فابعث الى الفابور من تشق به ، فان وجدت الحال كما ذكرته فلك النظر ، وإن وجدت الحال بحلافه فدونك والحكم في بما تراه » ، فأعرض الباي عن ذلك ، على عادته في سد ابواب الوشايات عن خواصة ، وقال : « ان محمد بن عياد صاحب غرض ولو مع أولاده ، فأراد ان يُعد مني خديما ناصحا مثل محمود . ونتحق أن ما ذكره لا وجود له ، وإذا وجدتُه كاذبًا لا نرضى ان نعاقبه على كذب ظاهره نصيحة ، والرجل شاب في خدمة أسلافنا ، فالحياء يمنعني من ذلك ، ويتغير قلب محمود حيث كان وضعا للشك » . وقال ذلك لمحمود قبيل سفره (1) .

ولما سافر يوم الاثنين السابع والعشرين (2) من شعبان سنة 1268 ، ثمان وستين (14 جوان 1852 م.) ، كما تقدم ، ترك ابنك ونُوَّابك قائمين مقامه في خلاص ديونه ومباشرة أعماله ، وحضيهم على إرسال ما يستخلصونه من المال .

ولما سمع بمرض الباي اشتداً حاله في طلب ديونه على كيفيات لا عهد بها في المملكة ، ونوابه يبعثون له الاموال من داره مع كل فابور . وبعث يتقاضى تذكرة الخمسة آلاف ألف (3) من المأمور بدار الجلد ، ودفع له المأمور شيئا منها . والوزير خزنه دار يلاطفه الى ان كتب له مرة ، لما عيل صبره ، : « كان ظني انه لما يصلك الخبر بمرض سيدنا ان تترك كل شيء ، وتقدم لشد أز رنا وإعانتنا على الخدمة في هذا المضيق، فإذا أنت أشد الناس مضايقة ، وليس هذا من الوفاء » ، الى غير ذلك .

ثم ظهر في صحيفة الاخبار بباريس ان محمود بن عياد حصلت له حماية الفرنسيس. ويقال ان من القانون الفرنساوي أن من ملك دارا بلوازمها في باريس ، وسكنها بنيّة الإقامة ،

<sup>(1)</sup> كذا ق ح ، وفي ع و ق . د وقال لمحمود قبيل سفره · د ان والدك أسر الى بأنك غير قادم ، لاسك حملت معك سائر ما تحياجه من الكانيب ، ولم تصدق بدلك »

<sup>(2)</sup> هـ و 25 حسب التعمويم . (3) كدا في خ ، وفي ع و ى : « الحمسة ملاين »

وطلب حماية الفرنسيس ، فلفرانسا ان تحميه إذا قبله سلطانها . ولا يخفى ان حمايته من يوم قبول السلطان له ، لا فيما مضى من أحواله . وصعب على الوزراء إخبار الباي بذلك ، لما يعلمون من محبته وشدة ميله لمحمود بن عياد ، وان سماع هذا الخبر يؤثّر في مزاجه العليل ، حتى انه لم يتجاسر أحد على إخباره بموت ابنه سليمان .

هذا ، ومحمود بن عياد لم يزل على حاله ، ساعيا في قطع اتّصاله ، فظهر له ان بعث من فرانسة رسوما مالية ، وأوامر في سراح زيت مع بعض نُوّابه ، وشرع نوابُه في صرف الرسوم بالنقد ، والذي دُفع لامانته من الرسوم أكثر من المال الناض ً .

ولما كشر ذلك بدار المال ، أتى النائبُ بها ، وهو القائد نسيم بيشي اليهودي ، إلى الوزير وأخبره الخبر ، فتلطف في إخبار الباى ، فحزن واسترجع ، وقال ما معناه : « مين مــَأُمـنه يُـُوْتِنَى الحَــذ ر » . وقال للوزير : « [آنا في فراش مرض] افعل ما تراه » ، فقال : « الذي اراه الآن غلق دار المال ، توقيفا للضرر ، ومكاتبة قناصل الدول حتى ننظر في النازلة » ، فكتب لهم بما نصة : « اما بعد فاننا لما رتبنا الرسوم المالية ، كما في علمكم، وكتَّلنا على دار المال ابنَّنا محمود بن عيَّاد أمير لواء ، وأعطيناه رسوما مالية ، وأوامر في سراح زيت ، وأمرناه مهما يخرج رسما يجعل صرفه عينا بدار المال ، ومهما دفع أمر سراح يجعل سه احه بدار المال . ثم انه سافر وأقام ابنه مقامه ، ولما توفي أقام ابن أخيه مقسامه . ولما تفقَّدنا دار المال لم نجد بها صرف ما خرج من الرسوم ، ولا بقيـة الرسوم ، فوجب أن نـُعلمكم لتنبُّه على من هو لنظركم لا يقبلوا من نُوابه الرسوم المالية ولا أمر سراح في زيت حتى ننفصل معه . اما هذه الرسوم المالية الدائره فان أربابها يأتون بها الينا فنجعل عليها علامة الإمضاء، وذلك في مدة عشرة أيام من يوم التاريخ، وتبقى دائرة في المتجر بيـن تجاركم ورعايانا كما كانت قبل هذا ، ولا يأتوا بالرسوم الى دار المال لاجل الصرف حتى نعلمكم . وبعد هذا يرجع الحال كما كان ، من أراد ان يصرِّف بدار المال فله ذلك ، على مُقتضى الحكم المُسطر في عين الرسم . وقد أذ نَّ الاعزُّ الثقة العمدة الخلاصة ، نخبة الاركـان ، وزير العمالة [امير الامراء] (1) ابننا مصطفى خزنه دار ، برسم عــلامة الإمضاء على الرسوم والاوامر . ودمتم في أمن الله . »

وكـتب في 2 شعبان من سنة 1269 ، تسع وستين» (الاربعاء 11 جوان 1853 م.) .

<sup>(</sup>I) النزيادة في الففرة عن ع و ق .

وأتى الوزير لدار الباي بالقصبة ، وأمرنبي أن اصحبه [في مدة العشرة أيام] (1) ، ووضع علامته على الرسوم والاوامر ، وأتاه بعض نواب ابن عيّاد بأوامر ورسوم ، ففطن به الوزير وامتنع من إمضائها .

وجمع الباي وزراءه بالمحمدية ، على حال مرضه ، وتكلم معهم في النازلة ، فقال بعضهم ، وهو الوزير أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع : « كأن خبر ابن عياد وما فعله لم يبلغ سيدنا إلا هذه الايام » ، فقال : « حذ رنبي مصطفى خزنه دار مرارا عديدة على كيفيات مختلفة ، وأنا أكره سماع ذلك منه ، ووقع في نفسي انها غيرة من قرب محمود ابن عياد إلي ، فقلت له : لا تكلمني بعد هذا في شأنه ، فانبي أعلم بحقيقته منك ، وهو من المعتمدين عندي ، فكن في إعانته . ومعاذ الله أن أنسب غلطتي إلى غيري ، ولو كنت في قيد مرض ، ونفسي تأبي ان أجمع عليها بين الغلط ولطخ الغير ، والموت عندي أهون على من ذلك] » (2) . ثم قال له الوزير صاحب الطابع : « ما خبر هذه التذكرة التي بها خمسة ملايين يدفعها المأمور بدار الجلد لحاملها ؟ » ، فقال له : وإن هذا ، وأشار إلي ، راجعني في شأنها ونقمت عليه المراجعة ، وحاصل الامر ان نازلة محمود بن عياد لا يتحمل ثقلها غيري » .

ولما انفض الجمع قال للوزير نصحاؤه : ﴿ أَنتَ أَعلَمُ مَنَّا بِحَالُ سَيَّدَكُ وَمُربِّيكُ ﴾ وما كننّا نظن ان يصدر منه هذا ﴾ .

وانتقل الباي من المحمدية الى حلق الوادي ، ولم يزل الحال يشتد ، فقال صاحب الطابع للوزير خزنه دار : « أنت بمنزلة ابني ، والموت والحياة بيد الله ، وما كل واحد يفعل فعل سيدك هذا ، فالواجب ان تضع قدمك في الخدمة على أساس ، ولهذا اليوم ما بعده . وان سيدك لم يزل مصراً على رأيه من عدم تسريح العسكر ، وتبديل حال المصروف ، فالرأي ان تحصي على التقريب ما في الرابطة من الحبوب ، وتخبر سيدك بحال دولته جهرا (3) » ، فقال له : « نعم » . ومن الغد قال له في بيت حلق الوادي المعروفة

<sup>(1)</sup> الرياده عن ع و ف

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> و ع و و ۰ « علنا »

ببيت الكاغظ التي يجلس فيها لعامة الناس وخاصتهم ، بمحضر الوزراء والاعيان : «يا سيدي إني توقفت في القمح والشعير والدراهم ، وابن عيّاد هرب ، ولا غنى لي عن رأيك ، فأشر علي " » ، فقال له : « يا مصطفى ، لا أسمح منك شيئا ، وحسبي ان اقول لك : دبّر في القمت والشعير والدراهم بما تراه من الوجوه ، ولك الإذن في ذلك ، ولا نسر ح أحدا من العسكر » ، وقام من موضعه متغيرا منزعجا ، ثم قال للوزير وهو يماشيه : «أتسلمني وأنا بهذه الحالة ؟ » ، فبكى الوزير وقال له : « افعل رضاك ولو أدم ي الى موتي ».

وأقام في ولايات ابن عيّاد من سار على سيره فيها ، وصار يبيع في الزيت والحبوب لآجال ثم يدفعها بعد تحصيلها [او يدمع ثمنها دراهم] (1) ، الى غير ذلك مما يضيـق هذا المختصر عن تفصيله .

واقتحم في ذلك الاوجال ، وجلتى في هذا المجال ، وأبلى في هذه الشدّة البسلاء الحسن ، وأدتَّى حقوق سيده على أكمل نسق وقدمها على مصلحة الوطن (2) . واستعان في ذلك بالقايد نسيم كبير اليهود ، ورأى منه [في الخدمة والنصح ] (3) أكثر من عادته ، والباي حليف أسف ، وطريح فراش .

وفي هذا المضيق أهدى أميرُ اللواء ابو عبد الله محَمد خزنه دار عاملُ الساحـل (4) للباى ألف قفيز شعيرا موصلة للرابطة ، فشكـره ودعا له .

وفي هذه المدة بعث محمود بن عياد يطلب اهله وابنه الصبي [احمد] (5) على يسد قنصل الفرنسيس ، فمنعهم الباي من السفر ، فقال له القنصل : « ان مطلبك في محمود ، وابنه صبي ، وزوجته لا قيتم عليها ، فلا وجه لمنعهما عن حاميهما الطبيعي » ، فأصراً على الامتناع حتى سافروا هاربين ، وأعانهم القنصل . وندم على إصراره ومخالفة نصحائه ، لانهم أشاروا عليه بتسريحهم لتقوى الحجة عليه فيما يدَّعيه من الشدَّة وتوقع المخاوف (6) .

<sup>(</sup>I) الـــزيساده عن ع و ق

<sup>(2)</sup> كسذا ق ح ، وق ع و ق ﴿ وقدم حقوق سبده ومصلحة نفسه على مصلحة الوطن ﴾

<sup>(3)</sup> النزيساده على ع و ق

<sup>(4)</sup> في ع و ن : « عــامل سوسه »

<sup>(5)</sup> السريادة عن ع و ق

<sup>(6)</sup> كمنذا في ح ، وفي ع و ني . « ونوفع المكروه وعدم الامسان » .

ثم جمع رجال دولته واستشارهم فيما يكون عليه العمل في شأن ابن عيّاد ، وما تحت يده من الاوامر في سراح الزيت والرسوم المالية ، فاتفقوا ان الباي يكاتب السلطنة الفرنساوية في ذلك وينتظر من عدلها الإنصاف ، فكاتب السلطنة ، وبعث بالمكتوب وزيره جوزاب راف . وغاية ما حصل ان الرجل الآن له الحماية الفرنساوية ، ولكم أن تطلبوا منه ما لكم عنده من الحقوق .

ولما علم ان النازلة آلت الى جدل وخصام ، وعرض الحجج على معيار الافهام ، واعتذر الوزير جوزاب راف عن مباشرة ذلك ، أتى الامر من بابه ، واستعان على الصعب بأربابه ، وأعطى القوس باريها ، والفرس منجريها ، فكاتب أمير لواء الخيالة أبا محمد خير الدين ، وهو اذ ذاك بباريس ، وأذ نه بمباشرة النازلة ، وقبلته الدولة الفرنساوية احسن قبول . وانعقد لذلك مجلس بوزارة الامور الخارجية ، وتأملوا في حجج الطرفين . ودامت النازلة نحو ثلاث سنين (1) ، آل الامر فيها الى ما لخصه خير الدين في كتاب طبعه باللغة الفرنساوية واللغة العربية ، من أهم فصوله أن ما في يد ابن عياد من أوامر الزيت والرسوم المالية لا عمل عليها ، ودعواه رهن الاوامر لم تثبت، وان ما أخذه من المال الناض في دار المال يرده ، وانه يتميم حسابه فيما له وعليه بتونس (2) التي هي منبت النازلة ، إلى غير ذلك مما هو مسطر في ذلك الكتاب ، وهي من عظائم خدمة خير الدين في هذه المملكة في أسره لوقتنا هذا (3) ، لكثرة ما بيده من الاوأمر والرسوم .

والحق انه لا يعاب ابن عيّاد بنفس الهروب ، لان الخائف على نفسه وماله ، بمقتضى العقـل والشرع له ان يتحصن بما يراه مانعا ، [والأكان ملقيا بنفسه الى التهلكـة] (4) ، والدولة يومئذ لا وازع فيها من شهوات الملوك ، والعيب كـل العيب في حال الهروب ، لانه لوّنه بما ارتكبه وبما ناضل عليه ، لولا تدارك لطف الله على يد خير الدين .

وسمعتُ من الباي انه قال: « والله لو ان ابن عياد ردًّ اليًّ ما أمَّنتُه عليه من الاوامر والرسوم المالية ، وطلب الاستعفاء من الخدمة وسكنى أيِّ مملكة شاء، كنت أكتب

<sup>(</sup>I) کدا فی خ ، وفی ع و ف « اکثر من عامین » .

<sup>(2)</sup> كدا ق نّ ، وق ع و ق · « على عدادة نونس »

<sup>(3)</sup> كـدا في ح ، وفي ع و و ، « في اسره الى ما شاء الله » .

<sup>4)</sup> المزيادة عس ع و ق

له مكستوبا في براءة عرضه يطبعه في صحف الاخيار ، إذ لا ولاية لي على استرقاق قلوب الرجال الا بالإحسان ، وكسنت أحاسبه كما يشاء حتى يظهر في الوجود فعلي وفعله . لكسن المقد ر كسائن لا محالة » .

وليت شعري هل يروج هذا في فكـر خائف من ملوك الإطلاق ؟

وانما أطنبنا في هذه المقدمة ، ليرى الناظر أسباب النقص الذي وقع في هذه المملكة الضعيفة كيف تسرَّى اليها (1) . ومن سعادة جدَّك ، وقوفك عند حدَّك . وإذا أدبس الامر كمان العطب في الحيلة . واكثر مصارع الرجال تحت بروق الاطماع .

وكان السبب في سفر خير الدين لفرانسا ان الباي لما تحقق عنده الحرب بين الدولة العلية ودولة الموسكو ، رام أن يفعل أكثر من عادات أسلافه مع عسر الوقت .

والعادة ان الدولة التونسية تبعث شقوفا حربية لإعانة الدولة العلية اذا كان لها حرب. ولم يكن له من اليُسر ما يوفي بهمته ، فبعث خير الدين لاقتراض مال من بعض ديار المتجر بفرانسا . وكتب له تفويضا بيده ، ولم يُعارض في ذلك أحد من خاصته (2) .

وبعد سفر خير الدين جمع رجال دولته ، وهو في فراش مرضه ، وقال لهم : « ان الدولة العلية لها حقوق علينا باعتبار العادة ، منها أن نوجه مراكبنا لإعانة أسطولها اذا وقع لها حرب . ووقع لنا تعطيل عن إرسال شقوفنا ، سببه قنصل الفرنسيس بكلار (3) ، كما تعلمون . ولنا بفضلها حقوق باعتبار عاداتنا ، والمسارعة لحقوقها الثابتة تقوية لحقوقنا المبنية على محض الفضل . ورأيت ان لا نقتصر على العادة السابقة ، بل نزيد على ما فعله سلفي بأن نوجه عسكرا بسائر ما يلزمه من الاخبية والمهمات ، ونقوم بما يلزمه في مدة وجهته ، ونبعث ما عندنا من المراكب ، فقالوا له : « نعم الرأي لو ساعدته الجيدة ، وأنت ترى ما نحن فيه من الضيق » ، فقال لهم : « الاعتماد على الله » . وهو يرى ان خير الدين يتساهل في الاقتراض ، الا انه لم يصرح بذلك . ثم جمع سائر ما في خزانته من المصوغ يتساهل في الاقتراض ، الا انه لم يصرح بذلك . ثم جمع سائر ما في خزانته من المصوغ

 <sup>(</sup>I) كذا ق خ ، وفى ع و ق : « النفص الدى وفع فى هذه المملكة الصعيفة حسا ومعنى ولا زال » وبعد بياض بمعدار ثلاث كلمات ، وفى ق كنب بالاحمر فى موضع البياض « بناض بالاصل » .

کدا فی خ ، و فی ع و ف ، ه ولم یعارض فی ذلك غسر وربسره وصماحب سره وابن سربیسه مصطفی خسرنسه دار »

Béclard (3)

والاحجار الثمينة والجواهر النفيسة ، وتبرع وزيره ابو النخبة مصطفى خزنه دار بجميع ما عنده من ذلك ، حتى حلي زوجته أخت سيده ، وكان لا يرى لنفسه كسبا مع سيده . وبعث بجميع ذلك الى خير الدين وأمره ببيعه ، فلم يجد ما يقارب الثمن ، فتوقف في البيع وكتب يستشير ، فكاتبه الباي منتقدا عليه التوقف ، وأمره ببيع ذلك بما يجد ، وحضة على ارسال الثمن عاجلاً ، فامتثل وبعث الثمن ، وقدره نحو المليونين فرنك ، انفقها في لوازم العسكر الذي عزم على إرساله للدولة العلية من الاقوات والاخبية والخيل وسبق لهم مرتب أشهر] (1) وغير ذلك .

واختار من رجال دولته وثقاته من يستكفي به وهو أبو عبد الله محمد خزنه دار عامل الساحل ، ودفع له جانبا من المال وأمره بالسفر الى اسلامبول ، وفوض له إن وجد من يلتزم له القيام بلوازم العسكر ، يدفع له ما يراه من المال ويرجع لتونس ، والمدد يأتي للملتزم شيئا بعد شيء ، فسافر لهذا المهم أواسط شوال سنة 1270 ، سبعين (أواسط جويلية 1854 م.) ، قبيل سفر العسكر . وأعانه الله على ذلك ، ورجع اوائل ربيع الاول من سنة إحدى وسبعين (أواخر نوفمبر 1854 م.) ، بعد أن وصل العسكر ورتب لهم من يقوم بلوازمهم أحسن قيام ، وهم جماعة التجار الجرابة باسلامبول ، ودفع لهم ما حمله من المسال .

وكانت هذه الخدمة من عظائم حسناته في المملكة . ولم يستعن الباي في هذا الجيش بدينار ولا درهم من أحد على أي وجه ، سوى مصوغ الوزير ، إما لعلو همشه التي اقتضت بيَنْع ما له من الطارف والتالد [بأبخس الاثمان] (2) ، او لما علم من عجز الناس وضعف المملكة .

وقدر العسكسر نحو الاربعة عشر ألف مقاتل ، ما بين طبحية ورجال وفرسان وبحرية، حملهم في مراكبه الحربية وكانت سبعة ، واكترى لبقيتهم خمسة وستين مركبا ، وأمر على الجميع أمير الامراء أبا محمد وشيد [أمير عسكسر الساحل] ، وأمره ان يتوجه بمن معه من [أعيان] (3) الضباط لزيارة الولي أبي محفوظ محرز بن خلف وأن ياخذوا من

<sup>(</sup>I) السزيسادة عن ع و ق

<sup>(2)</sup> السزيسادة عسن ع و ق .

<sup>(3)</sup> السزيادة في الغقسرة عن ع و ق .

مشهده صنجقا ، وزيارة ِ الولي العالم أبي الحسن علي ابن زياد تلميذ الامام مالك ، وزيارة مقام الامام الشاذلي رضي الله عنهم . وكمان ذلك يوم الاربعاء الخامس والعشرين (1) من شوال السنة 1270 (19 جويلية 1854 م.) ورجعوا لمحلتهم أمام حلق الوادي .

ورام الباي أن يتوجه لمشايعتهم بنفسه وهو في قصر حلق الوادي ، فقيده المرض عن هذا الغرض ، فأمرني بمكاتبتهم بالتحريص ، وبعث المكتوب اليهم عشية اليوم مع وزير الحرب أبي النخبة مصطفى باش آغة ، ومعه الاكتب (2) ابو عبد الله محمد الباجي المسعودي لقراءة المكتوب عليهم ، وفصه : « من عبد الله سبحانه المتوكل عليه ، المفوض جميع الامور إليه ، المشير أحمد باشا باي ، إلى أبناء تربيتي ، وأقوى عد تي، وأهل مود تني ، وأعز أسرتي ، ورجال نصرتي ، عامة الجيش الذي اختاره الله للجهاد في سبيله ، وأمل فيهم قطرهم أحسن تأميله ، المرؤوس بأمير الامراء ، ونخبة أعيان المكبراء ، ابننا رشيد . تقبل الله جهادكم ، وقوى استعدادكم ، ونصر جموعكم وآحادكم ، وكبت بكم أضدادكم ، وزين بأثركم الجميل وطنكم وبلادكم .

اما بعد السلام على جميعكم فردا فردا ، ايها الجند الذي اتّخذ عند الرحمان عهدا ، أنتم الفئة المختارة الى (3) الجهاد على بعد الشُقّة ، والاجر على قدر المشقة ، وهذا أوان سفركم ، وفتتُح الآذان الى ما يُنقلَل من خبركم ، ولا بدّ للأب من وصاية بنيه عند السفر ، من أمير الامراء إلى آخر نفر .

اعلموا قوى الله عصبتكم ، وعجل أو بتسكم ، ونصر وجهتكم ، أن الله المتفضل بالمنة ، جعل الجهاد بابا من ابواب الجنة ، ووعد المجاهدين بالدرجات العالية ، والنعم المتوالية ، تحت بيض السيوف وسمر الاسنة . وتذكروا قوله تعالى : ١ إن الله الشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفواز العنظيم » (4) . مشتر وفي ، وربع لا غائب ولا خفي ،

<sup>(</sup>I) هـ و 23 حسب التعـ ويم .

<sup>(2)</sup> في ع و ق : « ومعه الاديب البارع »

<sup>(3)</sup> كسانى خوعوب

<sup>(4)</sup> س 9/۱ تند

وقال تعالى : « إنَّ اللَّهَ يُحبِ النَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ ۚ بُنْيَانٌ مَرْ صُوصٌ ۗ » (1) ، الى غير ذلك من القرآن العظيم في هذا الخصوص ، والحديث الشريف النبوى المنصوص .

يا ايها الشُّجُعان ، كـتاب الله بين أيدينا ، ولسان الشريعة بالنصر والجنة يُنادينـا ، وأيسر من ذلك يحرك حمـيـّة الدين ، ويُثير الغضب لله ولرسوله ولإخواننا المؤمنين .

يا أهل الهمم العلية ، والنفوس الابية ، والغيرة الدينية ، أقيموا فريضة الجهاد فقسد تأكد الفرض ، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض . واعلموا ان الجببان وإن مات يترك العار ، ويستقبل في آخرته النار ، إن تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون ، وترجون من الله ما لا يرجبُون . فكونوا في طاعة الله يدا واحدة ، يقلوب متعاضدة ، وأنفاس على فخر وطنكم متواردة ، ولا تنشوا حق وطنكم وبلادكم ، تربة آبائكم ومنثبت أولادكم ، ومستقر قلوبكم وأجسادكم ، لا تكسبوه العار، بقبح الشعار ، والحرص على العمر المستعار ، فالحذر لا ينجي من الاقدار ، والدار الآخرة هي الدار . وتحققوا من أبي نصم على العمر المشتعار ، فالخذر لا ينجي من الاقدار ، والدار الآخرة هي الدار . وتحققوا من أبي نصم على أنسان على ربحكم ، ان لواء وطنكم وأرضكم ، هو ما يظهر للابصار من عر ضكم [فالله الله في عرضكم نظفوه](2) ، الله الله في عن عالمكم فانصروه ، الله الله ألله أله ألله أطول من الاعمار .

وأوصيكم بطاعة كبرائكم بالقلب والقالب ، فان ذلك للعز والنصر أعظم جالب ، ومن خالف رئيسه لم يؤمّل رئاسة ، واوهن قوّته وأذهب بأسمه . « يَا أَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيَتُهُم \* فَئَة فَاثْبُتُوا وَاذْ كُرُوا اللَّه كَثِيرا لَعَلَّكُم \* تُفُلْحُون ، وَأَطْيِعُوا اللَّه وَرَسُولُه وَلا تَنَازَعُوا فَتَفَسْلُوا وَتَذ هَبَ رِيحَكُم \* ، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّه مَعَ الصَّابِرِين ] » (3) .

وأعظم أمنيتي ، ومنتهى محبتي ، ان لا نفارق جَمَعْكُم في الامن والخوف ، وان أكون مركز دائرتكم في مكلحم الحُتوف ، ولا أستأثر براحة عنكم ، بل أكون

<sup>(</sup>۱) س 4 آ/6 4

<sup>(2)</sup> السزيساده عسن ع و و .

<sup>(3)</sup> س 8/آ 45 و 46 .

كواحد منكم ، لكن إن فاتكم جسمي فقلبي بين أظهركم ، يشاهد ان شاء الله حسن مَنْظَرَكم ، والعين ترقب إيابكه حسن مَنْظَرَكم ومَخْبُركم ، ويبشر وطنكم بجميل أثركم ، والعين ترقب إيابكه سالمين منصورين ، سعداء مشكورين . ولولا ما تعلمونه من ألم المرض ، ما قدَّمتُ على مشايعتكم بنفسي أعزَّ غرض . فأشايعكم بنظرى ، وأوجة معكم قلبي ، وهو سرَّى ولبسي. « يَا أَيُنُهَا النَّذِينَ آمَنُوا إنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُ "كُمْ \* وَيُثْبَتْ أَقْدَ امْكُمُ \* (1).

وأستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه . اهـ .

وأمرني ان نحضر مكتوب الولاية لاميرهم .

ومن الغد، وهو يوم الخميس السادس والعشرين (2) من شوال (20 جويلية)، حضرت المراكب بخارية وغيرها، وقدم أمير الجيش المذكور، ومعه أعيان الضباط [بلباس المراكب] (3) لوداع الباي وهو بقصره في حلق الوادي. ولما وقفوا بين يديه، دَعالهم، وأمرني ان أقرأ عليهم منشور ولاية أميرهم، ونصّه:

« من عبد الله سبحانه المتوكل عليه ، المفوض جميع الامور اليه ، المشير احمد باشا باي سدَّد الله أعماله ، وبلغه من نصر الدين آماله ، الى من يقف على هذا المنشور ، والمخطاب المحرر المسطور ، من أبنائنا أمراء الأمراء ، أعيان الوزراء ، وأمراء الالوية ، وأمراء الآلايات ، والبناشية ، واليوزباشية ، وسائر وأمراء الآلايات ، والبناشية ، واليوزباشية ، وسائر ذوي الولايات العسكرية ، والجيش الذي وجهناه للجهاد في سبيل الله وخدمة الدولة العلية ، تقبل الله جهاد هم ، وكتب لهم السلامة والسعادة ، والنعم المزادة .

اما بعد فان فارس الشجعان ، وعمدة أهل الشان ، ونخبة الكبراء الاعيان ، الثقة العمدة ، والمختار في الرخاء والشدة ، أمير الامراء ابننا رشيد ، قدمناه ، على بركة الله تعالى وحسن عونه ، أميرا على الجيش الموجة لدار الخلافة العلية ، والابواب الخاقانية العثمانية ، للجهاد في سبيل الله . فليقم بهذه الخطة عالما بقدرها ، متصفا بما يتحمد من فخرها ، وأوصيناه بالاحتفاظ على الجيش بأن يجعل مصلحتهم مناط نظره وفكره ، وملاك سره وجهره . وعلى سائر الجند عموما وخصوصا في هذا السفر ، من أمير اللواء الى النفر ، ان

<sup>(</sup>I) س 1/47 · 7 · 7

<sup>(2)</sup> هـ و 24 حسب التقويم .

<sup>(3)</sup> السزيسادة على ع و ق .

يتلقوا أمره بالطاعة ، ويد الله مع الجماعة ، وليعلموا ان طاعته طاعتُنا وهـي طاعة الله في الحقيقة، وطاعة الله أسلم طريقة ، ومن عصى أمره ، والعياذ بالله ، فقد عصى أمرنا وأمر ربّه ، ونزع يده من الاسلام وحزبه ، والله تعالى يوفق جميعكم لما يحبّه ويرضاه ، والهدى هدى الله .

والله المسؤول ان يُسمِعنا عنهم الثناء الحسن ، والسلوك في أقوم سنَن ، حتى يغنموا الفخـر لهم وللـوطـن .

وأستودعه وأستودعكم الله الذي نزال الكتاب وهو يتولى الصالحين . وكتب في شوال سنة 1270 » .

ولما تمتّ قراءة المنشور على الحاضرين ، وضعتُه بين يدي الباي ، فناوله مباشرة للأمير ، وقال له : « هذه أمانة الله عندك » . ودعا لهم وخرجوا ، فركبوا البحر في اليوم ، وأطليقت عليهم المدافع ، وكان يوما مشهودا .

ولما قرب أوان سفر هذا العسكر ، قلتُ للباي : « نحضر مكتوبا للحضرة السلطانية ؟ » ، فأنف من ذلك لعلو همته ، وبعده عن الإعجاب بنفسه ، وقال : « أي شيء فعلنا حتى نكاتب في شأنه السلطان ؟ » ، فقلت له : « هذا اول عسكر نظامي خرج من المغرب الى المشرق ، وهو بالنسبة لمملكتنا عدد كثير » ، فقال : « حقر عملك يعظمه غيرك . نعم ، لا بد من مكتوب في الوصاية بهم للصدر الاعظم ومكتوب لسر عسكر ، فاننا وان جمعتنا الاخوة الدينية والحدمة السلطانية ، لا ننسى نسبتنا التونسية ».

ونص ما كتبه للصدر ، بعد افتتاحه : « اما بعد تقديم التحية ، المناسبة لتلك الوزارة العلية ، والفخامة الراسخة الجلية ، فهذا أمير الامراء ، وأحد اعيان الكبراء ، الثقة العمدة الاحزم ، فارس هذا الميدان ، ابننا رشيد ، وجه معظم قدركم بهذه الفئة القليلة السابق تقريرها لجليل وزارتكم ، ووجهنا معه ابننا محمد أمير لواء . والله يرى ما للعبد الفقير من الاستحياء عند عرضها على الباب العلي ، ويسهل الامر أن ذلك على قدر العبد الفقير لا على قدر الدولة ، ذات العظمة والصولة ، والاعتماد على الوزارة العظمى في الإنهاء والتقرير ، وبهمم الرجال ، تُنال الآمال ، وتحسن الاعمال . والمأمول من وزارتكم المحمودة الصفات، ان تهب لبائع نفسه لله حسن الالتفات . فاليد في طاعة الله وخدمة الدولة (1) واحدة ،

<sup>(</sup>I) وع وق · « وخدمة الخلافة »

والقلوب على ذلك متعاضدة ، والانفاس متواردة . والمأمول ان يرى أمير مذا الجيش من عنايتكم فوق الامل ، والله يسدِّده لمرَّضييِّ العمل ، وينصر مولانا السلطان ، ويعلي بسطوته اركـان الإيمان ، ويديم وزارتـكم ركـنا رفيعا ، وكــهفا منيعا ، والسلام » .

وكتب الى سر عسكر ما نصه بعد افتتاحه : « اما بعد السلام التام ، المؤدى لحق المقام ، فان العبد الفقير لما رأى ما يجب عليه من الحقوق الدينية ، والخدمة السلطانية ، وما لا يُدلِكُ كُـلَّهُ ، لا يترك كـلَّهُ ، جهَّز في سبيل الله سبعة آلاف من العساكـر النظامية ، ومعها اثنني عشر مدفعا بجميع ما يلزمها من الآلات الترتيبية ، وسبعمائـة من الخيل للمدافع وغيرها ، وجميع ما عندنا من الشقوف الحربية على قلَّتها ، وذلك لنظر أمير الامراء ، وأحد أعيان الكبراء ، الثقة العمدة الخلاصة نخبة أقرانه ، وفارس ميدانه ، ابننا رشيد . ووجَّهنا معه الثقة العمدة الحازم ابننا محمد أميــر لواء . والمحقــق ان هذا المقــدار وأضعافه ، لا يظهر في بحر الدولة والخلافة ، وكـل " يعمـل على شاكـلتـه ، ومقـدار استطاعتـه . ومَن يبخل ْ فانما يَبخَلَ ُ عن نفسه ، ودينه وجنسه . والله المتفضل بالنصــر والمنَّة ، اشترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالهم بأن لهم الجنَّة . وقد شرع العبد الفقير الآن في إحضار مثل هذا العدد والعدَّة ، وسيقدم باعانة الله في قليل من المدة . والله يعلم ما حصل لنا من نهاية الخجل ، لقلَّة العدد وعدم إمكان العجل ، وبودُّنا ان كانت هذه الفئة من الطلائع الاول ، لكن ليس للمخلوق تأثير في عمل . والمرجوُّ من الله ان يجعلهم ممسن يشمله قوله : «كُمُّ مين فيئمَة قليلمَة »، ويؤيد مولانا السلطان بنصـر عزيز من عنده ، ويجعل جند السماء من جنده . ودمتم ودامت لكم المعالي ، على ممـر الايام والليالي ، والسلام » .

وكان ابتداء وصول هذا الجيش للقسطنطينية يوم الخميس الثانسي والعشرين (1) من ذي الحجّة 1270 (14 سبتمبر 1854 م.) ، عند اشتداد الحرب .

وأكرمت الدولة العلية مَقَدْرَمهم ، واستضافهم السلطان مدة إقامتهم بدار خلافته ، ووقف بنفسه قدر ساعة وربع في حرِّ الشمس من غير وقاية حتى مرُّوا بين يديه . ومن العناية ان جعل منهم طائفة في عسّة اسكي (2) صراية ، وهو موضع عسة اسلامبول .

 <sup>(</sup>١) حسو 21 حسب التقبويم .
 (2) كدا في خ ، وفي ع و في ا « سكى » .

وتتابع وصول بقية العسكـر جمعا بعد جمع ، وعيّن لهم جهة توجّهوا اليها .

وكانت سيرتهم في الغربة مشكورة ، وحسناتهم مذكورة ، من الصبر والثبات والتجلّد على المشاق ، وطاعة الكبراء ، ونزاهة النفس والحياء ، والتحفظ من مواقع التهم ، والقيام بآداب الغربة ، والالتحام على عادة اهل تونس في غير وطنهم ، فان الغربة تعقله بين المتعاديين منهم إخاء واتصالا ، وغير ذلك مما جلب لوطنهم جميل الذكر . ولاميرهم آثار جميلة معهم في هذه الوجهة .

ووقع هذا البعث موقعا حسنا عند السلطان ورجال دولته ، فبعث السلطان رسولاً مخصوصا من المقربين لديه اسمه مصطفى باشا بمكتوب بمعاني التقريب والمحبة ، بخط يد السلطان ، ونيشان افتخار ، وحكمة مرصعة بثمين الاحجار ، ووسطاها الطّغُرى السلطانية مطبوعة [في جرمها] (1) . وفروة كان يلبسها السلطان .

وكان وصوله أوائل محرم من سنة 1271 ، احدى وسبعين (أواخر سبتمبر 1854 م.) . وكان وصوله أوائل محرم من سنة 1271 ، احدى وسبعين (أواخر سبتمبر به] (2) في قصر واهتز الباي لقبول خط السلطان [وقبــّله مرارا ووضعه على رأسه وتيمـّن به] (2) في قصــر الصالحية بالمحمدية بمحضر وزرائه وكــبراء عسكــره وأعيان دولته في يوم مشهود .

وبعد انفصال الموكـب قال لي : « هذه ثمرة تحقير صنعنا الذي هو حقير بالنسبة للدولة العلية ، وعدم مكـاتبة السلطان في شأنها » .

ولما عزم الرسول على الرجوع ، أمرني بكتب جوابه بما نضه :

« الابواب التي تعنو الوجوه لاعتابها ، وتتشرف الملوك بشعارها وكتابها ، ابواب المخلافة العلية المجيدية ، والسلطنة الخاقانية العثمانية ، المخدومة بالعمل والنية ، والشمس عن مدح المادح غنية ، كيف وقد جعلها الله ظلا طللا في أرضه ، أقام بها شعائر فرضه على يد من اختاره المجيد سبحانه لدينه وعياله ، وأرانا العناية به في حميد أعماله . اللهم أدم هذه الدولة للدول تاجا ، ونورا في الاسلام وهاجا ، وحصنا للملة وسياجا .

اما بعد تقديم التحية المناسبة لعظمة الخلافة ، ذات الفضل والإنافة ، فقد ورد على هذا العبد الفقير من فضلها المشهور ، ومنتنبها المعلقة في النحور ، ما رأيته أعظم من

<sup>(</sup>I) الـزيسادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الربادة عن ع و ق .

قدرى ، بل لم يختلج في صدرى ، ولا حدثني به فكرى ، فحسبته فائدة عمرى ، ونتيجة دهري ، وملاك سرِّي وجهري ، وكــان به على سلفــي فخري ، وَأَنَّى للعبد الفقير والتشرف بهذا الشرف من تلك اليد المباركة العلية ، والراحة المجيدية السلطانية ، أعلى الله يدها ، وكمشر عددها ، ونصر جندها ، وأنار سعدها . ما هذه العناية التمي تنطق بفضل مسديها وتُعرب، ما هذه الآية التي هي أعظم من المغرب (؟) ، ما هذا الالتفات والتقريب، المالك لقلب الاريب، ما ذا يقول العاجز ولا يكاد يبين، في مكتوب خطته يُـمنَى سلطان السلاطين ، وخاقان الخواقين ، وإمام الحرمين ، وقطب البرَّين والبحرين ، وثالث العمرين ، وسر العباد الصالحين . تلقيته تلقى المريض للشفاء ، وصاحب العهد لاوفاء ، وأخذت ببركة الخلافة كمتابي بيميني ، ولولًا التبرك أجللته عن اللمس ولو بعيني ، وضممته الى صدري ، وسَعِد به سَحْري ونَحْرى ، وحَفظتُه في مستقرّ الإيمان ، وجعلته نُصُّبَ الفُّكُـر والعيِّيَّان ، وحازتُ به دارُ خدمة الدُّولة أعظم َ شأن ، لا يقــوم بشكـره عمل ولا لسان . سَيول فضل مـلأت كـل َّ ثنية ، وبلـّغت ٰكـل َّ أمنية ، وأيــادْ بالمعالي متعنيية . وكسم تعرَّف الفقيرُ وسلفه من أنعم الخلافة بالانواع والاجناس، واستضاء من عنايتها بنور يمشي به في الناس . فبينما العبد من نيشان الامتياز في بشرى ، اذ جاء الفضل المجيدي بمسرة هذا النيشان الكبرى ، الذي يبعث القلوب الاسلامية ، على مزيد الصَّداقة والغيَّرْة والحميّة ، ومعه المرصّع الذي أكمّملت العلامة العلية حُلاه ، وأظهرت للعيبان سرَّه ومعناه ، فضل على فضل من موضعه ، ونور على نور من مطلعه ، ولم يــر العاجز في خدمته نَبيه عَمَل ، يستحق به ما فوق الامل . عواطف الخلافة لهذا الإنعام همي الاهل، والنظر لغير ذلك من الجهل. بلّغ هذا الكتاب الكريم، المتلقّي بالتعظيم والتكريم ، عَبُّد النعمة السلطانية ، المتحليِّ من التفاتها بأعظم مزية ، أميرُ الامسراء مصطفى باشا ، بلّغنا الله واياه من رضى الدولة ما نشاء ، وحسب العاجز أن يبتهل الى الكريم المتعال ، بالدعاء لهذا السيد المفضال . اللهم انا عَمَجَزَ ْنا عن أداء ما يجب لهذا المنعم من الشكر الواجب شرعا وعقلاً ، فاجزه عنا بأفضل ما جازيت به خليفة ً برا رحيما عن عبادك المؤمنين ، وبما أنت أهله يا أكـرم الاكـرمين ، وانظـِمـُه في سلك الخلفـاء الراشدين ، وانصر بشوكمته هذا الدين القويم المتين ، وأرينا فيه مصداق : ﴿ فَأَيَّدُ نَا النَّذينَ آمَننُوا عَلَى عَدَّوُهِم " فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ » (1) . واجعل السلطنة فيـه وفي

<sup>(</sup>۱) س 14 1/61

آله الصالحين ، الى يوم الدين ، بحرمة خاتم المرسلين ، والسلام على أمير المؤمنين ، ورحمة الله من العاجز عن شكر هذه النعم العظيمة ، والمنن الجسيمة ، الفقير الى ربه تعالى عبده المشير احمد باشا باي . وكُتيب في محرم سنة 1271 (اكتوبر 1854 م.) » .

ولم يزل الباي يبعث في العسكسر والعُمُدَّة والدراهم في فابورات اشتراها في تلك المدة لهذا الغرض ، وهو مع ذلك ينتظر خبر الغرض الذي وجّه له أمير اللواء خير الدين .

وتثاقــل خير الدين في ذلك لمــا رأى فيه من الضرر الفادح في الحال والمـــآل ، والباي يحرِّضه ويُـغلِـظ له في القول ، وهو مع ذلك يتثاقل ، اعتمادا على عقل سيده .

\*\*

وفي يوم الاحد الثانبي والعشرين (1) من جمادى الثانية 1271 (11 مارس 1855 م.) ، عطف الباي على خديمه أببي الفلاح صالح بن عثمان شيبوب ، وسرَّحه من سجنه ، ورد عليه وظائفه بعد ان انتزعها منه ، لسوء أدب صدر منه في الخدمة ، وأمور نَقَمها عليه ، فسجنه ببيته من صراية باردو نحو العام .

\*

وفي شعبان السنة 1271 (افريل – ماي 1855 م.) بلغ لتونس ان حضرة سلطان الفرنسيس نبليون الثالث رُميي بحبة من رصاص ونجاه الله منها ، وقتل الضارب بعد نحو العشرين يوما ، حتى قامت عليه الشهادة بالتواتر المستفيض [على عادتهم من التأني في الدماء] (2) ، فاقتضى نظرُه تهنئته ، فعين لذلك ابن عمه ابا عبد الله محمد المأمون باي وأخاه أبا عبد الله محمد الأمين باي ، ووجه معهما ثقته المقرّب لديه أمير الامراء أبا عبد الله محمد المرابط الغرياني ، والامير آلاي فليجي ابن الوزير جوزاب راف . وكاتب الوزير راف ، وكان بباريس هو وخير الدين ، ليكونا في خدمتهما .

وسافرا يوم الخميس غرة رمضان (3) السنة (17 ماي 1855 م.) ، على طريق جنـوة [في فابور المتجر] (4) .

<sup>(</sup>۱) حبو 21 حسب النقبويم

<sup>(2)</sup> المزيمادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> هـو 29 شعبان حسب التغويم

<sup>(4)</sup> المزيسادة عم ع و ف

وبقي الباي في قصره الجديد بحلق الوادي على فراش مرضه ، مشغول البال في النهار بأحوال العسكر والتدبير في لوازمه ، وإرسال من يحضر منهم الى اسلامبول ، وفي الليل يسمع كتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى » ، على عادته في رمضان . ولم يزل هذا دأبه الى يوم الاربعاء الرابع عشر (1) من رمضان (30 ماي 1855 م.) ، أصبح باكما في لجيج سكرات الموت ، ووزراؤه وخواصة محدقون به ، قلوبهم وجلة ودموعهم جارية ، في لجيج سكرات الموت ، ووزراؤه وخواصة عدقون به ، قلوبهم وجلة ودموعهم جارية ، يفدونه بأنفسهم لو يقبل الفيداء . وبعثوا الامير أبا العباس أحمد زروق الى ابن عمة وولي عهده ، وهو في بستانه بالمرسى ، فأتى في الحين ومعه شقيقه صاحب الدولة الآن ، ابو عبد الله محمد الصادق باي ، وبقى معه إلى العصر ، فقال : « أرجع الى محلي لاني ضعيف المدن بمرض » ، فطلب منه الوزراء ان يبقى معهم أخاه ، ففعل .

وبقي الباي على حاله يجود بنفسه الزكية ، وأرجو انها رجعت الى ربها راضية مرضية ، نصف ليلة الخميس .

وتوفيّاه الله في عبادة ، وأمارات سعادة ، متمسك بالعروة الوثقى ، والآخرة خير وأبقى، فدفع الوزراءُ خَـتْـمــه لابن عمـّه الحاضر وبعثوا لولي العهد فأتى ، وبايعوه البيعة الخاصة .

وركسب الى باردو ، ومعه الوزير مصطفى صاحب الطابـع وأمير لواء العـَسـّة فرحات والعبد الفقير ، لقبول البيعة العامة .

وبقي أخوه مع بعض رجال الدولة بحلق الوادي ، حتى حملوه فجر يوم الخميس ، في كرُّوسة مغطّاة بالصنجق ، إلى داره بباردو .

ودفن صبيحة يوم الجمعة (15 رمضان ــ 1 جوان 1855 م.) بتربة آله ، على فخامة لم تعهد لمثله . وحضر جنازتَه العسكـر بالسلاح منكـّسا .

ولما خرجوا بنعشه من باردو أطلق منه مدفع ، وبعد دقائق يطلق مدفع ، إلى أن رجعت الناس من الجنازة ، بعد ان وضعوا ذلك الجسد على التراب ، والآمال سراب ، وكـل ما فوق التسراب تسراب ، والدنيا أحلام ، والعمسر منام . قابلـه الله بفضله وإحسانـه ، وعفـوه وغفـرانـه .

<sup>(</sup>I) هـو 13 حسب النفويم

## حسسال هنذا البسساي

كان كريما جوادا متلافا ، يعطي الجزيل ويحتقره ، عظيم النفس ، ما رأيته مس دينارا ولا درهما بيده ، الا في غرة محرم لما يتبدل طابع السكة لاجل تاريخ السنة . يُوتى اليه بجانب مضروب في اليوم فيحثو منه بيده حثو الثمرة ويعطي وزراء والحاضرين من يده إلى أيديهم ، جذبا لقلوبهم وربط (1) وصلة به ، وهم يتيمنون بذلك على عادة عامة البلد في الثمار ، يشتهون أول مذاقها من يد كريم ، فيقيسون السكة الجديدة على بواكر الثمرات ، وما يبقى يأمر وزيره بتفريقه على من دون الحاضرين . وهو أول من ابتكر هذا الصنع في رأس كل عام . أعطى كثيرا من الرباع [والعقار] (2) لخاصته وأتباعه الذين اوقفوا أعمارهم على خدمته ، وبذلوا نفوسهم في مرضاته . ويقول : « ان الملك حسبهم الملك وهو الجباية ، والرباع للمالكين من الرعايا ، ومن عمرانها تنمو الجباية » .

ودفع في مرضه مالاً له بال [باعتبار ذلك الحال] (3) في دين على ابن عمّه وولي عهده ، وقال لوزيره ابي النخبة مصطفى خزنه دار : « لا يستقر لي قرار وابن عمي مدين للوافدين من التجار ، وإذا لم يكن عندي مال حاضر (4) فبع ما تراه مما أملكه بما تسمع من الثمن ، فلا أتهنأ وابن عمّى مدين » .

[وكان] عالي الهمــّة ، متعلق النفس بالمعالي تعلقا أفضى الى ضيق حال المملكــة ، لانه طمع في الحاقها بالممالك المتسعة في القوة والحضارة والرفه في أسرع وقت .

ومن ايامه ابتدأ التأنق والسرف في الكراريس والابنية الضخمة وغير ذلك ممّا يدعوه ترف الحضارة ، والناس على دين اميرهم . وهو الذي جعل نواشن الافتخار على اختلاف مراتبها ، وقبيلها منه الملوك وأعيان الوزراء والاكبابر من غير المملكة . وبالغ في كثرة إعطائها للناس حتى قال له دقرنج (5) مترجم سلطان الفرنسيس : « ايها السيد ، ان النيشان لا يعمل السلطان ، والسلطان يعمل النيشان » . [وارتمض لسماعها] (6) .

<sup>(</sup>I) کدافی خ ، رفی ع و بی : « وقوه وصلة به » .

<sup>(2)</sup> الرساده عس ع و ف ،

ر3) السرساده عسع و ق

<sup>(4)</sup> كسذا فى خ ، وى ع و ى « واذا لم يكن عدك ناض » .

<sup>(5)</sup> كذا فى خ ، وق ع . « دامرانح ، ، وفى ف · « دمراسم » (Des Granges)

<sup>(</sup>٥) الــزيسادة عن ع و ق .

وتغالى في هدايا الدولة العثمانية ، وقد كانت قبل من الموجود بلا تكلف ، واذا قيل له ان هذا وأضعافه لا يظهر في عظمة الدولة العلية ، يقول : « نعم ، لكن الهدايا على قدر مهديها ، ونرى لنفسى شيئا من المقدار » .

[وكـان] متواضعا ، على علو منصبه وعزة نفسه ، ما شمَّ رائحة كبر ولا إعجاب بفعله .

بلغه ان مولانا الشريف عبد الرحمان سلطان المغرب عزم على عمل عسكر نظامي في مملكته ، وتوقف في المعلمين . ولم يسوع محكونهم من الافرنج ولا من الترك ، للجهل باللغة من الجانبين ، [واختلاف الطباع] ، فقال نبعث الى تونس ، ففرح [الباي] بذلك وانتظر . ولما طال أمر الانتظار ، تحقق ان الخبر غير صادق وقال : « تمنيت لو وقع ذلك » ، فقيل له : « ومن الذي تبعثه ؟ » ، فقال بديهة تا المبير الاي حسن المقرون ، ومعه ضباط من أشراف مساكن الذين بالعسكر . [وعد د افرادا منهم مثل أبي الحسن علي بن عمر المساكني الشريف ، وغيره من اهل الحاضرة] ، واكاتبه بأننا بعثنا الشريف سلطنتك أشراف عساكرنا ، وجرايتهم علينا ، ونكتفي من فضلك بالقبول » (1) .

و [كان] وفيي العهد وفاء لم يعهد مثله ، وكاد ان يرى جميع الناس مثله في الوفاء ، وهو الذي غره في محمود بن عياد وغيره . ولعله كان يظن ان الوفاء مقدم على حفظ النفس والمال . سليم الصدر من الحقد والحسد . ومن صغر الهمة ، الحسد على النعمة . ما ظهر عليه انه تمنى زوال نعمة عن أحد ، بل يسوؤه زوالها بسبب سماوى .

اذا قال له أحد (2) في معرض الإغراء : ﴿ إِنْ فَلَانَا طَغَى [عَلَيَّ] (3) بماله ، يقول له : ﴿ زَادَ الله في ماله ﴾ ، وربَّما انتهره .

لم يتحقيد على مذنب ، لاسيما إذا لامه أو عاقبه ، ويقول : « مثلي معكم كالوالد مع بنيه ، والشيخ مع تلاميذه ، يربسي المذنب على قدر ذنبه ويصفح ، فاذا حقد يتحقيد الابن وتحصل النَّفْرة فتزول الفائدة » . بل ربسما استرضى من ربناه ، على قدر حاله ، بأنواع من السياسة بديعة الاسلوب ، تسترق أ [أحرار] (4) القلوب ، وتنسي بالإحسان ، جميع ما كان .

<sup>(</sup>I) السرادة في الفقره عن ع و في .

<sup>(2)</sup> في ع و ف ، « اذا قال له منظلم »

<sup>(3)</sup> الـزيـادة عـن ع و ي .

<sup>(4)</sup> البربسادة عسزع و ي .

[وكمان] آية الله في الحلم والعفو بعد القدرة . اذا وقف الجانسي بين يديه ، يريه من بروق الرعب ما ييأس به من السُّلامة ، ثم ينجلي سحابه عن عفو أو خفيف عقوبة . يحنِّ الى قبول الشُّفَاعـَة في المذنبين [معه] ، وربما حضٌّ عليها وزيرَه [وابن َ تربيته] ، شديد ً الحزم ، ماضي العزم ، مُقيلاً للعثرة ، ميقداما ، سريع الفهم ، ثاقب الفكر ، ومع ثقوب فكره لا يتظاهر بالردُّ على من تقدُّمه ، ويحترم احكمامهم ، الا اذا وجب [في سياسته] نقضُها ، فانه يبالغ في ستَتْر ذلك ، ويعجبه قول المأمون لابيه الرشيد : « لا تردُّ على من قبلك فيرد عليك من بعدك » ، ومصداقه ما تراه في أوامر قانون الزيت وأمثاله ، متغافلاً عن الزلّة ، نزيه السمع عن عورات الناس ومثالبهم ، لا سيما في خاصّته ورجال خدمته ، لا تحركـه الوشاية ، بل ربما يفعل ضد ما قصده الواشمي ، بعد عرضها عملي ميزان عقله ، فصيحَ اللسان مع شيء من الحُبُسْة تعتريه وقت الغضب ، قوى َّ الجَـنَـان في مزاولة المعضلات ، شكورا لا تضيع عنده مزايا الرجال . رقتي اعيانا من العرب (1) الى درجات ومناصب لم تخطر ببالهم ولا أمَّلوها ، كأبي العباس صميدة بن علي بـن عَزُّوز بن عمارة بن دالية [عميد بيت بنبي رزق من دريد] ، و[وجيه العرب أبسي محمد] قظوم بن محمد سيد قومه الفراشيش [وبيت قررَى الضيف] ، وأبسي الفلاح الكاهية صالح ابن محمد الكلاعـي ، وكـان يشركـهم احيانا في التدبير ، اغتباطا بهم ووثوقا بنصحهم ، وغيرهم من الرجال . محباً لاهل المملكة لا سيما الحاضرة ، يحسن لمحسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ، غاض الطرف عن مساوئهم ، معينا لهم على نواتب الدهر ، يعظم أهل البيوت ويعرف منازلهم [سواء كانوا بالحاضرة او بالخيام] . قال له بعض المتزلفين : « ان داركم أقدم دار بتونس ، ، فقال له [بديهة] : « أن دار الرصاع ودار القلَّشاني ودار القَصَّار ودار العصفوري ودار الْغَمَّاد وديار الاندلس أقدم من دارنا ، وكــذلك بيـوت بعض الاكابر من العربان ، سمتى منهم بيت السبوعي في جلاص وبيت جلال بن مسعى في الهمامّة .

يرى كـل واحد من أبناء المملكـة أهـلا لكـل خطة ، وموضعـا للتقريب ، ولا يتعصب لصنف دون آخـر ، لما في ذلك من انحـلال.العصبية وقطـع سلكـها ، ويقول : وأصل الملك محبـة الرعيـة ، ولا محبة اذا وقـع الالتفـات لصنف دون بقية النـاس ، واذا

<sup>(</sup>I) كذا في خ ، وفي ع و ف : « من عرب الحيام »

انحلّت العصبية انحلت عُرى الملك والمملكة ، فالواجب الانصاف بين افراد الناس من غير التفات لنسب ولو هاشمي » ، ولذلك صاهر أبا عبد الله محمد المرابط الغرياني من أعيان اكابر القيروان على أخته ، وكان سلفه يصاهرون مواليهم لاسباب رأوها ، وكان الباشا علي باي بن محمد يصاهر كتابه باللغة التركية ، ومن ذريتهم اولاد ابن الخوجة واولاد الستاري واولاد ابن الكاتب واولاد مهنيّة وغيرهم ، [لا مطمع في هذه المصاهرة لعربي] (1) .

ولما أمرنسي بالكتابة الى اهل المجلس الشرعمي ليأتوا للعَقَّد توقفت ، فقال لي : « ما سبب توقفك ؟ » ، فقلت له : « أحسب في أيام العدَّة هل انقضت » ، وكــان ذلك بعد موت زوجها رمضان باش مملوك ، فقال لي : « ظننت بك غير هذا ، ومالي لا أزوج أختى من رجل من بيوت بلدها جبرا لخاطر أهل المملكة حتى يرى الكفء منهم انه اهل لهذا التقريب ؟ » ، وأمر شيخ الإسلام أبا عبد الله محمد بيرم بانشاء خطبة ، [إظهارا للعناية ، وهو أول خطيب من الحنفية في مثل هذا العقد] (2) فأنشأ خطبته البليغة المشهورة ، ونص المقصود منها ، بعد حمد الله والثناء عليه وعلى رسوله وفضائل النكاح ، ما نصه : « هذا ولما كان النكاح بالمحل الذي ذكرناه ، والمقام الذي شرحناه ، بحيث تبيس انه من الدين ، وسنن سيــد المـرسلين ، وامتـنَّ الله به في كــتــابه حيث قــال : « كـَـذــُــك َــــَ وَزَوَّجْنَاهُمُ م بِحُورٍ عِينٍ » (3) ، وكان ذلك من معلومات مولانا نخبة الملوك الاكابر ، ورُقاة الاسَرَّة والمنابر ، ووارث الملك كابرا عن كأبر ، صاحب الصيت الشهير ، الملك الافخم المشير ، ذي القدر المُنيف ، الغنيِّ باشتهار مآثره عن التعريف، صدر منه أيده الله الامر المطاع ، الذي يسرع إليه الاتباع ، بايقاع هذا العَقَد السعيد ، المزدوج لكمال المناسبة بيوم العيد ، المشرقة في سماء المسرة زواهره ، المنظومة بلبّة الايام جواهره ، بين عقيلة بيت الرئاسة ، المحرزة بأُخُوَّة مولانا الرتبة الشامخة من النفاسة ، رضيعة ليباًن المجد ، البالغة من الصون والعَفَاف إلى أبعد حـد ، الحائزة بنسبها العربق في الملك الدرجة المعلومة ، الطاهرة الجليلة السيدة فكطُّومة ، وحليف المناصحة لمولانا في خدمته ، المثابر على مرضاته ولو ببذل مهجته ، المتغذى لكمال قربه بلبان نعمته ، أحد كبراء

<sup>(1)</sup> الـزيـاده في الففـرة عن ع و ف

<sup>(2)</sup> الـزيــاده عــن ع و ق

<sup>(3)</sup> س 44/آ 54

الاجناد ، القائمين بالمحافظة على عمارة هذا النّاد ، الناصح الرئيس الضابط ، أبي عبد الله السيد محمد المرابط ، أمير الطائفة الحامسة من العسكر المحمّدي المنصور . وذلك لما رأى مولانا من تأهل جيده لملبّس هاته القيلادة ، وعدم قصوره عن أن يعمل في المجد زنّاد م ، لتدرّعه من عراقة الاصل بسلاح ، وتدرّجه من بيت عفّة وصلاح ، فشد ، أيده الله تعالى ، عضد رفعته بعلاقة المصاهرة ، ورصّع تاج عزّه بهذه الدرّة الفاخرة ، فتلقى النعمة قائما بشكرها ، وتلقف الامانة ملتزما برعيها وبررها ، باذ لا لها من المهر المناسب ما أوجبه الدين القويم ، وتضمّن تفصيله غير هذا الرقيم . قرن الله بالسعادة أول أمرهما وآخره ، وعم ببلوغ المراد مستقبله وحاضره ، وهنأ مولانا الامير بما ملكه من هاته المملكة وخوله ، وأضفى عليه لباس النعم وجلله ، ووصل بالتوفيق والتسديد قوله وعمله ، والمنع من الدنيا والآخرة أمله ، كما اختاره لحراسة هذا القطر وأهله . وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين » .

وخطب بها يوم العقد في موكب مشهود ، وبنى الزوج بزوجته في داره بالمحمدية كأمثاله ، [حتى كان ما كان ، مما يأتسي من حوادث الزمان] (1) .

ومن إنصافه أن أمير لواء العسية أبا المسرة فرحات ، أحد أعيان مماليكه أتاه يوما مخبرا بمملوك أتى هاربا يريد الخدمة بالصرايا ، فقال له : « يا بني ، ان القدر الموجود عندي فيه بركة ، وقد ربيتهم كأولادي يعلمون طبعي وأعلم طباعهم ، وأي حاجة لي أبق من سيده أدخله في مسكني ؟ ان شاء الخدمة فثبته في العسكر ، ، فقال له : « هو صغير » ، فقال له : « فليكن في المسيقا » ، فقال له : « انه مملوك ، فكيف يكون في المسيقا ؟ » ، فغضب وقال له : « ان الناس عندي سواء ، واذا أكبرت المملوك عن المسيقا يازمني أن أكبر عنها أولاد المملكة الذين أنا واحد منهم » ، وعدد له أفرادا من أولاد المملكة بالمسيقا . ولا خرج ، قال للحاضرين وكنت معهم : « ان فرحات لم يشم وائحة السياسة ، ولو درى ما قال هذا الكلام في مجمع » ، فاعتذرنا عنه بكلام لم يررم في سمعه ولا قبيله بطبعه .

ومن أمثالها انه صلى الجمعة بجامع صفاقس لما توجّه للأعراض ، وكمان الخطيب يومئذ الشيخ الفقيه الخيّر أبو عبد الله محمد الفراتسي ، فخطب بما أعداً الله لامراء السوء

<sup>(</sup>I) الزيادة عن ع و ق

الظالمين ، ونعى جور الجاثرين . وكنت حذوه فرأى بوجهي أثر ذلك . ولما فرغ من صلاة السنة ناجاني بما لفظه : « لا يخلو ، اما ان أكون موفقا او غير موفق ، فان كنت موفقا فالحق ما قال ، لانه نقله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وإن كنت غير موفق فلا أجعل نفسي معنى للمقاصد ، بل اقول مثله ، تبعيدا للتهمة عن نفسي » . ولم يُظهير للخطيب شيئا .

وقد فعل في المساغب مع سكان المملكة (1) من إعطاء القمح لضعفائهم مسويا في ذلك بين المسلمين واليهود والنصارى من رعايا الدول ، وكلمه في ذلك بعض خاصته ، فقال : « ان المهاجرين الى مملكتنا ، وان انتفعت المملكة بهم وانتفعوا بها ، نراهم كالضيوف ، وللضيف حق » .

وفعل مع سكان الحاصرة ، زمن مرض الكوليرا ، ما تحدثت به الرفاق ، وطار خبره للآفاق ، من إعطاء المسكن والكسوة للعراة ، والاطباء والادوية والاقوات .

وأعظم مزاياه على أهل بيته وقوفه في استمرار عادات وطنه مع الدولة العلية ، والمخاطرة بنفسه دون خرق سياجها ، معترفا بطاعة الدولة العلية ، كما تقدم في مكاتيبه للدولة ، وإن ندم على ذلك في آخر أمره ، لما فيه من شبه انقسام في الاسلام يوجب وهنا . وصرح بندمه مرارا لوزرائه ، مشفقا من ذنبه ، تاثبا الى ربه . وأنا أشهد له بذلك بين يدي الله ، وهو أعلم به منا . وشاهد الحال يصد ق هذا المقال . ولله در القائل :

إن القيداح اذا اجتمعن فرامه أيسا بالكسر ذو خنسق وبطش أيسد عزات فلم تُكسر وإن هي بُدِّدت فالسوهن والتكسيس للمتبسدد لكن التوبة مركبة من الندم ، بشرط الإقلاع ، وهو بشهادة الله مما يستطاع .

وما خَفَي السرشدُ لكنت أضل أضل الخلسوم اتباعُ الهسوى وعبد الشهوة أذل من عبد الرِّق ، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ، ولله في خلقه أسرار ، وسبحان من أقام (2) العباد فيما أراد ، وهو اللطيف الخبير .

<sup>(</sup>I) كذا في خ ، وفي ع و ن · « مع سكان الحاضرة » .

<sup>(2)</sup> في خ و ع ٠ د افام العباد ، ، وفي ق . د اوقع العبساد ،

وكان ، سامحه الله ، نزيه النفس عن العقوبة بالمال ، وهو أول من أبطلها في المملكة ، اذ كانت بلا قانون يُعتمد ، بل كانت على قدر كسب المذنب ، وتارة تستأصله . حتى ان مشايخ توزر اذا تولى أحدهم يعتبر في مشارطة ولايته ما يقربه (1) من كسب المتولي قبله ، لانه يأخذه من محبسه ويحمله معه معتقلاً لبلده ، ويتنوع في تعذيبه ليتُخرج منه المال ، وربما مات بعضهم بالعذاب . ومن العجب ان المتولي على يقين بأنه آيل لمثل ذلك يوم عَزَّله ، فاقتلع جرثومة هذه المفسدة والمعرة وقبح الاحدوثة ، وان كان والده ازال منها شيئا .

ولا يقبل الهدية من العمال الا من دار بن عيّاد ، على كبره منه ، إرضاءً له ، ويقول : « ان هدية العُمّال فساد للأعمال » . ويقبل الخيل من أعيان العربان لما في طباعهم من الانفة لردِّها ، وتطيّره بردِّ ما سمّاه الله خيرا وعقده بنواصيها .

غضب مرة على أمير لواء عسكر غار الملح ، أبي الفلاح صالح بن عثمان شيبوب ، لاسباب ظهرت له ، فسجنه بمحله في صراية باردو ، ثم رأى بعض َ أهل الصرايا راكبا على مركوب له ، فاقشعر َ لذلك وقال لوزيره مصطفى خزنه دار : « إنبي رأيت فلانا راكبا على مركوب صالح » ، فقال له الوزير : « لا علم لي بذلك » ، فقال له : « سل عن ذلك ، فانبي سجنت الرجل عقوبة ولم نرد أخذ شيء من ماله » ، فقال له الوزير : « إن كسبه بيد أتباعه ووكلائه ، وقد أوصيتهم بالاحتفاظ عليه حتى تعفو عنه ان شاء الله ، وإنبي في إعانتهم على حفظه من غير أن نسأل عن مقداره » ، فسررَ بذلك ودعا له .

وكمان يقول: « ان العقوبة بالمال تقتضي ان الحاكم يحب وقوع المخالفة، بل كشرتها، ليحصل المال المحبوب في طبع البشر. والحاكم انما جعل وازعا لمنع وقوع المخالفة».

وعلى نفرته من عقوبة المال ، فهو شديد في أمر الجباية ، لا يرى فيها وفقا ولا يسمع فيها شكاية متظلم ، غاض الطرف عن العُمال . جوابه للمتظلم : « اخلص فيما عليك مع اللزّام » . ومن يتظلم من سوء التقاضي ، جوابه : « اللزّام يعرف » . حتى قال لي بعض الحذاق من الكتاب : « لو قال المتظلم يا سيدي ان اللزّام عرف وعمل بمقتضى معرفته ، واني شاك من معرفته ، ما يكون جوابه ؟ » ، الى غير ذلك مما هذا سبيله .

<sup>(</sup>I) و ع و ف : « تعریب کسب من کان فبله » .

وهمي من أعظم ما عُدَّ عليه ، وجلَّ من لا عيب فيه ، حتى آل أمرها إلى غيني المشال بن عيّاد ، ونقص واضح في عمران البلاد .

ومع ذلك لا يخلو عن إعمال الفكر فيما لا يقتضي فساد السواد الاعظم [من أهل المملكة]. قال له بعض وزرائه لما اشتد عسف اللزامة في شأن الجلد والدخان [وغيرهما](1) — وفرض خسارته … : « لو جمعت هذا المال وزدت عليه مثله ووزعته على سائر أهل المملكة ، كان أنفع وأحسن » ، فقال له بديهة : « لا أعادي افريقية في يوم واحد ، لان كل من تطلبه يصير بطبعه عدوا ، وفي حالتنا الآن نوع تستر لا يقتضي اجتماع القلوب على النفرة في يوم واحد » .

ولاقى في ذلك مرارات المواعظ نطقا وكمتابة من شيخنا العالم التقـي أبـي إسحـاق ابراهيم الرياحـي ، وكــان يخشى دعوته ويهابه ، ونقـّص ذلك من شهواتــه بعض الشيء .

ومع ذلك كـان متثبّتا في الدماء، يتحرج من قتل النفوس ولو قصاصا، الا فيما يرجع للعصيان وتربية العسكر . حتى ان مستوجب القصاص يؤتى به آخِرَ ديوان الحكم، وتقرأ الحجة بمحضره جهرا، ويأمر بنفوذ القصاص، ويقوم فورا ويبقى يومـه مغموما [مـكروبا] (2) .

وفي أيام مرضه وهو بالصالحية ، استوجب قاتلو المهندس بنوا الفرنسيس القصاص ، وكانوا أربعة ، فتحرج للباس ثيابه ، وأور باحضار ديوان المحكمة ، فقلت له : « الظاهر ان هذا تعب زائد [وانت بحال مرض] ، فان القاتلين يؤتى بهم الى بيتك الذي أنت فيه ، وتأمر بما تراه » ، فتعجب ون مقالتي وقال لي : « انها نفس انسانية يراد إتلافها ، ولا نقتل بني آدم في المقاصر من غير ديوان ، تعظيما لحرمة النفس ، أتراها دجاجة ايها الشيخ ؟ » ، فقلت له : « ان النفس لما قتلت نفسا أخرى ارتفعت عنها الحرمة وصارت كالدجاجة » ، فقال لي : « هذا معتبر في القدوم على القصاص منها ، اما الاعتبار الدنيوي فلا بد من ملاحظته » [وكان وحثجاجا] (3) ، فخرج ، ولم يحضر باش حانبة الترك . فلا بد من ملاحظته » [وكان وحثجاجا] (3) ، فخرج ، ولم يحضر باش حانبة الترك . ولما نادى رئيس البوابين باش حانبة على العادة ، تقدم أحد الحوانب ثم تأخر ، ظنا ان المقصود ذات باش حانبة ، فأمره بالتقدم وأولاه باش حانبة في اليوم .

<sup>(</sup>I) الـزيبادة عـن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الريادة عس ع و ق

<sup>(3)</sup> الـزيادة في العمرة عن ع و و.

وكــذلك فعل في قصاص آخر وهو [على مرضه] (1) بالصالحية في المحمدية .

يحمل الكلّل ، ويعين على نوائب الدهر ، ويرحم عزيز القوم . استأذنه ابو عبد الله محمد قرمانلي ، من بيت قرمانلي ملوك طرابلس ، وهو بمالطة في القدوم الى تونس [للسكنى بها ليدفن في مقابر المسلمين] ، فأذن له ، وقدم بابنيه أبي محمد حسن وأبي الثناء محمود ، وعظم مقد مه وأجرى عليه جراية كافية . ولما توفي دفنه بتربة الملوك من بني أبي حفص بسيدي محرز . ولم تزل الجراية جارية على بنيه ، مع ما لهم من الإجلال والاحترام [المناسب لمقامهم] (2) .

وكىذلك فعل مع أبي الربيع سليمان بن جلاً ب، عزيز قومه في نقرت من بـلاد الصحراء ، ويسمى بالباي ، وبيتهم من بقايا بني مرين ملوك المغرب ، كما ذلك في تاريخ الوزير أبي محمد حمودة بن عبد العزيز . وأجرى له جراية ، مع معاملته بما ينبغي لمقامه ، والوفاء له بما فعل جد مع جده ايام غربته . وهذا شأنه مع من كـبـا به جواده ، وتولى عنه اسعاده . وكـشير منهم في الحاضرة ، كـالتاجر أبي عبد الله محمـد هارون الاندلسي ، وأبي عبد الله محمد البامري وغيرهما مما يطول تعداداهم .

[وكان] متألفا لرجال دولته ، آخذا بمجامع قلوبهم ، يراهم كجوارح بدنه ، يسره ما يسرهم ويسوؤه ما يسوؤهم . يعود مرضاهم بنفسه او يبعث أحدا من خاصته ، ويأتي منازلهم لا سيما في رمضان ، ويقترح فيها ما يشتهي من الوان الطعام ، تأنيسا لهم . ويهش لكل واحد على قدر منزلته ، مانحا لهم حق التساوي في أصل عنايته ومحبته ، وان اختلفت كميتها (3) باختلاف الاوصاف ، بحيث لا تجد في رجال دولته من يرى نفسه مبعدا او مكروها . يتكلم مع بطانته تكلم الاكفاء ، ويباسطهم ويمازحهم ، فهو كما قال الشاعر :

ازال حجابه عنسي ، وعينسي تسراه من المهابة في حجساب وقر بنسي تفضل عند اقتسراب

<sup>(</sup>I) السريادة عن ع و و

<sup>(2)</sup> السريبادة في العفرة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> فی ع و ق : « معادیر ما » .

ويتحمل مخاشنتهم له في النصيحة ، وان لم يعمل بها ، لا سيما وزير الحرب أبو النخبة مصطفى باش آغة ، لانه جيدًى الطبع . وهو في قلوبهم أهيب من أسد ، وفي أعينهم أعظم من أحد ، مع حب امتزج بالارواح ، امتزاج الماء بالراح ، لا تحرك رواسية عواصف الرياح . ويقول : « ان الله لما توفي أبي عوضني من سمية أبا وهو مصطفى صاحب الطابع ، وأخا هو مصطفى وزير الحرب ، وابنا هو مصطفى خزنه دار . والوزواء أعضائي ، والإنسان لا يتألم من أبيه وأخيه وابنه وأعضائه ، والعامة تقول : من تضربه يده لا يتوجع ، لا سيما وقبول النصيحة أو تركها بيدى » .

ولما توفيت والدته اراد التصدق عليها بتسريح [بعض] (1) المسجونين في الديون ، فأمر أبا محمد خير الدين أمير لواء الخيالة ان يحصيهم لذلك ، فأحصاهم وقال له : « ان جميع المسجونين او اكترهم في سجن العمال واللزامة ، وهذا زمامهم » ، فارتمض لذلك وقال له : « خذ من الوزير ما عليهم وادفعه عنهم » ، مع انه انما أمره باحصاء الديس لا بسببه ، ولم يظهر له تغيرا من ذلك ، لانه كان يستنجبه ويقربه .

وكذلك لما هرب ابن عيّاد وبقيت خططه شاغرة . قال لوزيره خزنه دار : « تَكُلّم مع خير الدين يباشر أحوال رابطة الطعام (2) » . ولما كلّمه ، امتنع وقال : « إن اردتم مني ان أباشر مثل ابن عياد فطبعي يمنعني من ذلك ، وما بالذات لا يتخلف . وإن أردتم أن أباشر بما يقتضيه الحق والعقل ، ربما ينقص من دخلها نقص فادح يشين عرضي » . ولم بنغير ولا نقصت منزلتُه عنده .

وكلفك عرض ولاية الدخان على أبي عبد الله محمد [خزنه دار] (3) عامل سوسة ، فامتنع مدَّعيا بأن أوقاته مستغرقة في خدمة أعماله ، ولا يمكن ان يقبل ذلك الا بنقص من خططه . ولما بلغه ذلك ضحك وقال : « ليس هذا عذره ، وانما عذره هو عذر خير الدين ، لكنه غطاه بسياسة » . ولم يتغير ولا نقص من تقريبه ، بل زاد في حظوته .

<sup>(</sup>I) السزيسادة عن ع و ف

<sup>(2)</sup> هي ادارة مطامير خزن الحبوب للدوله ، وهي خارج باب سعدون ، بقي اسمها الى الآن ، حدث المستشفى المعروف بهذا الاسم اليوم .

<sup>(3)</sup> السزيسادة عن ع و ق

وخواصّه يتحققون منه هذا الخلق الكبريم [من محبة شيعته وذويه] (1) ، حتى ان صميدة بن علي بن عَزُّوز لما توفي بتونس ، أمر الوزير بكتمان ذلك عن الباي ، خوفًا عليه من انفعال مزاجه بالحزن لفقده ، وهو في فراش مرض .

ومن تأليفه لرجال دولته انه لا يتحجبُ والدته عنهم ، ويقول لهم : ١ هي أمي وأمكم » . ويوم العيد يأتي بهم اليها ويقول لها : « أولادك أتوك ، وأنا اكبرهم ، للهناء بالعيد » ، فتدعو لهم وله . ومر ضت فلزمها تبديل الهواء ، واشتهت أن تكون بحلق الوادي ، فقال لها بديهة " : « تكونين في دار ابنك وزير البحر محمود بن محمد كاهية ، وديارهم انما هي بيوت من داري » ، فحملها الى داره وبقيت مدة هي أم الدار وآله كبناتها وخدمها . وتكرر نزولها بدار الكاهية .

ولما جذب للبحر الجفن الذي أنشأه بحلق الوادي أيام مرضه كما تقدم ، اقترحت عليه أخته الصغرى ، زوج الوزيسر أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، أن تشاهد ذلك [فأسعفها لانه يصطفيها] . وكانت والدته بحلق الوادي في دار الوزير المذكور ، فأتى بها اليها وباتت ليائي . وهو أول ملك باتت أمه وأخته في دار وزير غير محرم ، [الا انه لم يدخل الدار] (2) .

وفي أيامه استعفى وزيره في الامور الخارجية ، وهو خادم ابيه ، وعمنه من الرَّضاع ، الكنت جوزاب راف ، لمكالمة وقعت بينه وبين قنصل الدولة الفرنساوية الكولير دي لقو ، فظهر له ان يسلم في الخدمة ويسافر لباريس لمحاكمة القنصل ، فاستعظم طلب الإعفاء وكاد ان يعده ذنبا ، فقلت له : ﴿ يا سيدي ، ان الامور لا تتوقف على أحد » ، فقال لي : ﴿ أنت لم تصل لهذه المنزلة عندي إلا بعد سنين ، فاذا فقدتك لا بد من سنين يحصل فيها مثلك » ، فقلت له : ﴿ لم تحل المملكة من رجال تتقوم بهم خططها » ، فقال : ﴿ نعم ، ولكن مرادي الامتزاج ، وهو لا يحصل دَفْعة ، وأنا رجل في أسر فقال : ﴿ نعم ، ولكن مرادي الامتزاج ، وهو لا يحصل دَفْعة ، وأنا رجل في أسر مألوفه ، وقد ألفتكم وألفتموني . نسأل الله ان لا يفرق جَمْعَنا » . وكاتب الوزير المستعفي بما معناه [لانه لم يتحضرني لفظه] : ﴿ أنت حرّ تفعل في نفسك ما تراه ، ولست أراك خديما حتى تستعفي ، إنما أنت شيء ورثته من آبائي ورضيع أبي ،

<sup>(</sup>I) المزيادة عبن ع و ق ·

<sup>(2)</sup> السريسادة في العفره عسن ع و ي .

وأنت تُقرُّ بذلك ، ولك علي بهذا حق لا أستطيع جَحَده . فعليك أن لا تستعفي ، وعلي ان لا أعفيك » . إلى غير ذلك مما ألجأ الوزير إلى ان جاء متنصلا من فعلته ، قائلا : « إن مثلك لا يستعفي العاقل من خدمته ، وأتحمل لاجلك ما عظم علي احتماله ، ولو نزعت مني خطتك ما فارقت خدمتك » . إلى غير ذلك مما خصه الله به من مغناطيس قلوب الرجال ، فهو مصداق قول القائل :

عليك عبتاتُ القلوب تهافتت كما حول بيت الله يجتمع السَّفْرُ وما حبتهم كان اختيارا وإنما للجبّك من يُبصِر سجاياك يُض طَرَرُ

وله في تعظيم الجناب النبوي والادب معه آثار مشهورة . مدحه شاعر ، وهو احمد فارس (1) صاحب الجوائب ، بقصيدة عارض بها قصيدة كعب بن زهير في المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وهي «بانت سعاد» المشهورة . فلما قرأت مطلعها بين يديه ، اقشعر وقال لي : « هذه معارضة لبانت سعاد ؟ » فقلت له : « نعم » ، فأمر للشاعر بجائزة سنية ، وقال لي : « مزقها الآن » ، فقلت له : « بعد قراءتها نمزقها » ، فحلف بالله « لا نسمعها ولا يسمعها أحد من خاصتي » . وبقي يستعيذ بالله أن يعارض مدح المصطفى بمدحه ، مع انه لا محظور في ذلك . لكن الاعمال بالنيات ، ونية المؤمن خير من عمله .

ومن آثار ذلك محبته في آل البيت النبوي وتعظيمهم والتشيع لهم ببرِّه وصلاته . وكمان يسمني ما يعطيه لهم « همدية » ، ولا ينطق بلفظ الإحسان على عادة بلدنا في تسمية جموائز الملوك إحسانا أو صدقة ، تفرقة " بينهم وبين غيرهم ، ويقول : « قبولُهم مني ، إحسان " لي » .

وقال له بعض الوشاة: « ان الشيخ محمود محسن لا يحبتك ، ويذكرك بسوء ، ويحب ابن عمك » ، فقال : « ما أسعدني لو أحبني ، وان كان لا يحبني فماذا أصنع مع ابن علي وفاطمة رضي الله عنهما ؟ » . وزاد بعد ذلك في مبرته وإكرامه . وقلت له : « أترى ان ابلغ للشيخ [من تلقاء نفسي] (2) ما بلغك ؟ » ، فقال لي : « والله ان الخبر لم يصحّ عندي ، ولا شك ان سماعه يسوؤه ، ولا أرخص لك في إدخال إساءة على شريف » .

<sup>(</sup>I) الشدياق .

<sup>(2)</sup> الرسادة عسن ع و ي .

وكنت في بعض الاحيان اقول له: « ان غلو سيدنا في السادة الاشراف غلسو شيعة » ، فيقول لي بديهة ت: « لا اعتقد خيلاف مذهب أهل السنة في تقديم الخلفاء الراشدين على حسب تقدمهم ، ولو كنت حياً يوم الجمل ويوم صفين ، أقاتل مع سيدنا على ، مجبة في آل بيت الرسول ، وان آخذني ربي بذلك فأرجو رحمته على ما خلقه في ».

وكان محبّ للعلم ، معظما للعلماء ، عارفا بمنازلهم (1) ، ذا وَلُوع بفن التاريخ . قرأت بين يديه كتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة مرارا متعددة ، وكتاب المنتظم [في اخبار الرشيد والامين والمأمون والمعتصم] (2) ، وغيرهما من كتب التاريخ الاسلامية ، وإذا ذكرت له مقدمة ابن خلدون ، يقول لي : « نعرفها » ، ويستشهد منها بما يوافق غرضه . وتاريخ نبليون الاول المعروف (3) .

وكان يتأسف على ضياع شبابه في غير طلب العلم ، وهو بشهادة الله موضع أسف لمن علم فطرته السليمة وفكره الوقاد . ولذلك اجتهد مع ابناء تربيته ومماليكه بالصرابا في تعليم القرآن والكتابة ، وضم اليهم شيخ تجويد . وضم الى ابن تربيته ووزيره أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، الشيخ العالم أبا زيد عبد الرحمان الكامل ، والفقيه ابا النخبة الشيخ مصطفى بوغازلي الحنفي ، فأخذ عنهما ما حصل به مشاركة " . ولذلك تسرى غالب مماليكه فصحاء يجيدون القرآن (4) ويحسنون الكتابة .

[وكان] معتقدا في الصالحين ، يحبُّ مجالسة أهل السلوك منهم ، كالشيخ أبي النخبة مصطفى بن عزُّوز ، ويتباعد من المجاذيب مع تعظيمهم واعتقادهم ، ويشتهي معرفة الحدثان منهم ومن غيرهم . وكثر ذلك أيام مرضه حتى آل به الحال الى استكشاف عاقبته من العزامين على اختلاف أصنافهم ولو من غير أهل الملة . وفي المثل : « الغريق يتمسك بشعرة » .

وكان وزيره خزنه دار يُجلِ مقام سيده عن ذلك ، ويباشر هؤلاء بنفسه ، راضيا بنسبته إليه دون سيده ، وان كانت حالة سيده تنافي ذلك [التستر] (5) ، لانه سوي ً

<sup>(1)</sup> في ع و ق « عارفا بنا لهم من العصيل »

<sup>(2)</sup> الرساده على ع و ق

<sup>(3)</sup> ء المعروف ۽ في خ ، و ﴿ المسرف ﴾ في ع و في

<sup>(4)</sup> كذا في خ ، وفي ع : « محيدون القراءه » وفي بي : « مجودون المرآن »

<sup>(5)</sup> الريادة عن ع و ف ،

الظاهر والباطن ، صادق اللهجة ، مترفع عن ضده ، ويقول : « لو كمان الكمذب مباحا ما حَسَنُنَ من مثلي ، لان سببه في الغالب الخوف » .

[وكمان] شديدا في مواضع الشدة ، هينا في مواضع اللين ، له شيء من الاو بة الى الله عند سماع الموعظة ولو من غير أهلها . دخلتُ اليه في ليلة من رمضاًن ، قبيل وفاته ، لقراءة « الشفاء » ، فوجدته على فراشه واجما مطرقا مفكسرا حزينا ، ووزيـره جالس بين يديه ، فقلت له : « لا بأس عليك ، مالي أراك مطرقا ؟ » ، فقال : « لـما أنا فيه ، انا الآن نصف إنسان ، طريح فراش ، أتوقع ان أكون كلَّ على من يحبَّنني ، ومحمود بن عياد في فرانسا يخاصمني على مالي بمالي » ، فأردتُ تقوية قلبه وقلت له ، على غير سنن الادب الواجب على مثلي لمثله: « أي شيء جرى لك؟ » ، فأجابني بصوت شجيًّ : « أتحب لي أكثر من هذا ؟ » ، فقلت له : « اشكر الله يا سيدى ، ففي الحديث الشريف : مـا من مصبيـة الا وعند الله أعظم منها ، وأعظم من فقــد اليد والرجل ، فقد العقل ، وفقد اللسان ، وتفرق الخاصة ، وانحلال الحامية ، وثورة العامة ، وصولة البغاة ، وانقطاع الجباية ، وغلبة الدين ، وقهر الرجال ، الى غير ذلك مما يهوِّن هذا الحال ، وأنت على ما أنت تبعث في الجيوش من المغرب الى المشرق، والكلمة مسموعة، والامر مطاع، والرعية في حزن لمرضك ، والدولة دولة ، وقد ابقى الله عليك نعمة العقل . وإن هروب ابن عيَّاد لم تهــرب به المملكــة . ومتى احتــاجت الناس لقــوَّة بدِّنك وسرعــة مشيك ؟ فــان تيمورلنك أخل الاقطار وهو نصف إنسان محملول على أعناق الرجال في الحروب. فالواجب عليك يا سيدى شكر الله تعالى القادر القوى ، فاني أخشى اذا لم تقيّد نعمته بالشكر ، يرسل علينا نقمة أشداً مما نحن فيه ، والله على كسل شيء قدير » ، فبكسي ، رحمه الله ، واسترجع ، وقال : ١ يا ربسي إنسي تائب اليك ، راض بما حكمت به علي ، نشكرك على نعمتك » . ثم أمرني بالقراءة ، ولم يزل نادما مستغفرا من مقالته .

والحاصل من ترجمة هذا الامير انه ذو همة عالية ، استصغر بها ما أقامه الله فيه ، فحمل هذه الإيالة ، على ضعف حالها ، وضيق مجالها ، ما لا طاقة لها به من التقدم في ترف الحضارة ، والاستكثار من الجند ، والإفراط في تكثير قادتهم ، وغالبهم أسماء بلا مسميات ، مع التفنن في الكرم الحاتمي ، فجاد وما لديه قليل .

وأتعب خلق الله من زاد همسُّه وقصر عمَّا تشتهي النفس وجدا ،

إلى غيسر ذلك من مقتضيات علو النفس [والإمرة] (1) المطلقة ، حتى تجاوز الحدود ، وهو نقصان من المحدود ، والتقدم للغاية تأخر عنها ، والزيادة على الكفاية نقصان منها ، ولا يخلو الانسان من ودود يمدح ، وعدوً يقدح .

ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كللها كفى المدرء نبلا أن تعد معائبه ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كللها ومن لنه الحسندي فقسط ؟

واذا تتبع المنصف ما له وما عليه ، يجد سيئاته مغمورة في حسناته ، ه والحسنات يذهبن السيئات » . وأرجو الله ان يكون من الذين « خلَطُوا عَمَلًا صَالِحا وَآخَرَ سَيَّنًا » . وناهيك انه لم يترك على البلاد تباعة " . وبعض الشر أهون من بعض . ومن استبطنه وخالطه ، يعلم ذلك علما يقينيا . ولا أزكيه ، وقد ذهب الى ربه العالم بما أودع فيه . وهذا بموازنته مع من تقدمه من غالب آل بيته ، وأمثاله من ذوي الملك المطلق ، والا فالكمال وراء ذلك كله لله .

ومن مآثره قصر باردو وقشلته ، وابنية المحمدية والصالحية بها ، [وليتها لم تكن] ، وقصر حلق الوادي وجامعه ، وقشلة الطبّجيّة ، وقشلة الخبّالة [بمنّوبة] ، وقشلة غار الملح وتوابعها من المباني ، وزاوية أبي مدين الغوث ، وزاوية على ضريح المجذوب الحاج فرج امام سيدي عبد الله الشريف ، وزاوية لمقابر الاشراف قرب دار المملكة ببطحاء القصبة ، وأعجوبة دار الملف [على وادى مجردة] (2) ، وغير ذلك .

وهو الذي رتب وجقا من الصبايحية بسوسة والمنستير ، ووجقا بقابس قاعدة وطن الاعراض ، ووجقا بالجريد ، وكلها محتاج اليها فيما يراد منها . وغير ذلك من المآثر الواضح في الجامع الاعظم خبرها ، وغلى العلم والعلماء والاشراف أثرها .

واتفق ليلة الاربعاء الخامس عشر من رمضان ان كان درس الشفاء فصل « ومن توقيره صلى الله عليه وسلم برئًا له وذريته ». واستزاد القراءة في تلك الليلة ، ومهما أردت القطع يشير على بالزيادة ، [تلذذا بفضائل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم] (3) ، الى أن ادرك منا التعب.

<sup>(</sup>I) الزيساده عن ع و و .

<sup>(2)</sup> البرساده في العقرة عن ع و في

<sup>(3)</sup> الرساده عن ع و ق .

واصبح نهار الاربعاء باكما يعالج سكرات الموت ، ووزراؤه وخواصه محدقون به ، قلوبهم وجلة ودموعهم جارية ، يفدونه بأنفسهم لو يقبل الفداء ، إلى آخر ما قدر له من انفاس المدى (1) .

وبعثوا [الامير] أبا العباس أحمد زَرُّوق الى ابن عمه وولي عهده ، وهو في بستانه بالمرسى ، فأتى في الحين ، ومعه شقيقه صاحب الدولة الآن ابو عبد الله محمد الصادق باي ، وبقي الى العصر ، ثم قال : أرجع لمحلي لاني ضعيف البدن بمرض ، فطلب منه الوزراء ان يُبقيي معهم أخاه ، ففعل . وبقي الباي على حاله يجود بنفسه الزكية وهو في السكرات ، الى آخر ما قُدُر له من انفاس الحياة ، نصف ليل الخميس . وتوفاه الله في عبادة ، وأمارات سعادة ، متمسكا بالعروة الوثقى ، والآخرة خير وأبقى . فدفع الوزراء خته لابن عمه الحاضر ، وبعشوا لولي العهد فأتى ، وبايعوه البيعة المخاصة . وركب من فوره الى باردو ، ومعه الوزير [مصطفى] (2) صاحب الطابع ، وأمير لواء العسة فرحات ، والعبد الحقير . وبقي أخوه مع الوزراء ورجال الدولة في حلق الوادي ، العسة فرحات ، والعبد الحقير . وبقي أخوه مع الوزراء ورجال الدولة في حلق الوادي ، ودفن صبيحة يوم الجمعة ، حلو أبيه بتربة آله ، على فخامة لم تعهد لمثله . وحضر جنازته العسكر بالسلاح منكسا . ولما خرجوا بنعشه من باردو أطلق منه مدفع ، وبعد دقائق أطلق العسكر بالسلاح منكسا . ولما خرجوا بنعشه من باردو أطلق منه مدفع ، وبعد دقائق أطلق منه مدفع ، وبعد دقائق أطلق منه مدفع ، وبعد دقائق أطلق منه مدفع آخر . وهكذا الى ان رجعت الناس من الجنازة ، بعد ان وضعوا ذلك الجسد على التراب ، والآمال سراب ، وكل ما فوق التراب تراب ، والدنيا أحلام ، والعز منام .

قابله الله بفضله وإحسانه ، وعفوه وغفرانه ، وهو الغفور الرحيم .

انتهى الجـزء الشاني .

<sup>(</sup>I) الى هما يشهى خ ، والعفرات الابة من ع و و

<sup>(2)</sup> السزيسادة في العقسرة عن ع .

## الْبِيَا يُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِل

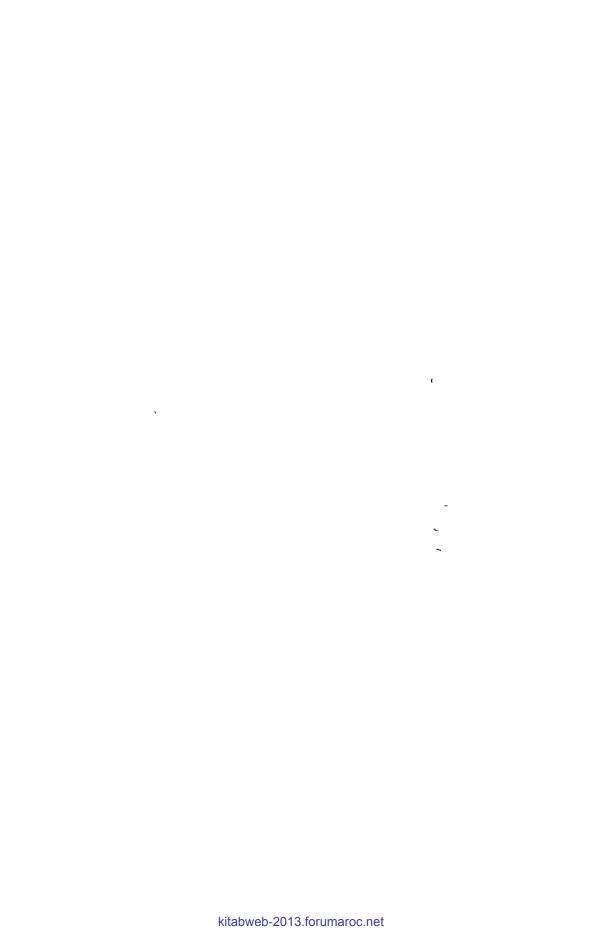

مولده في شعبان من سنة 1226 ، ست وعشرين ومائتين والف (اوت ــ سبتمبر 1811 م.) ، وأمه حفيدة عثمان داى الشهير الذكر .

قرأ شيئا من القرآن في اوائل سنه على الشيخ المجود أبي العباس احمد السّننّان ثم على الفقيه أبي محمد حسن التطاوني .

وتدرب في الفروسية والرماية والنسج على منوال الشهامة .

ولم يعرِّج به والده على شيء من طرق التهذيب وأخلاق الكمال (1) التي يجب ان يتعلمها مثله من ابناء الملوك، فكان على الفطرة، الى الامّية أقرب.

وسافر بالمحال في حياة عمّه الباشا أبي النخبة مصطفى باي ، وهو الذي رقّاه عن حالة الطفل [كما تقدم في الباب المخامس] (2) .

وسافر في دولة ابن عمّه المشير ابني العباس أحمد باي ، مرضي السيرة ، محمود السريرة . واستعفى من السفر ، كما تقدم في الباب السادس .

ولما توفي ابن عمّه المشير أبو العباس أحمد باي ليلة الخميس السادس عشر من رمضان سنة 1271 ، إحدى وسبعين ، كما تقدم ، استقدمه الوزراء ورجال الدولة من بستانه بالمرسى ، فقدم لحلق الوادي وقت السحر .

ولما دخل البيت ورأى ابن عمه طريحا على الارض ، وعند رأسه شيخنا العالم الفاضل الصالح ابو عبد الله محمد بن ملوكة ، بكى واسترجع وقال للحاضرين : « كأني ملقى على الارض كأخى هذا » .

ويقال انه نَـمَـى إليه من بعض من له أثارة من علم الحدثان ان مدة ولايته قصيـرة كجده الاعلى سـَميـيّه .

<sup>(</sup>I) كسدا في خ ، وفي ع و ق ، ه وآخلاق السياسة »

<sup>21)</sup> البرساده عن ع و في (انظر ص 197 ح 3)

ولما بايعه الحاضرون البيعة الخاصّة ، قال لهم : « ان بيتنا لا يصلح إلا بكم ، كما انكم لا تصلحون الا ببيتنا » . وفي الحين كاتب الداي وأهلَ المجلس الشرعي وأمـراء العساكـر ومشايـخ الحاضرة بوفاة ابن عمه وقيامه مقامه .

ودفع له أخوه الحاضرُ على الوفاة صاحبُ الدولـة الآن خواتـم َ الميت المؤمّنة عنده بحضرة الجماعة . ولما أخذها ، أمره أن يبقى مع الوزراء ليأتـي بالميت . ونهض الى بــاردو [فوصلـه عند الشروق] (1) .

ولما دخل البيت بباردو بكى ، ولم يجلس في موضع ابن عمه ، فتقدم له بعض الحاضرين وقال له : « وددنا ان صاحب هذا الموضع لم يمت ، ولما اصبنا بموته لا تطيب أنفسنا الا بجلوسك في موضعه » ، وأخذ بيده وأجلسه في الموضع .

ولما تجليُّ النهار ، بلغ الخبر للحاضرة ففزع مَن بلغه الخبر الى البيعة .

ومن الغد جاء أهل الحاضرة [على العادة] (2) للبيعة العامّـة .

وقد م أخاه أبا عبد الله محمد الصادق باي السفر بالمحال ، وألبسه نيشانه . وسرَّح أبا عبد الله محمد بن عثمان باي من محبسه بالدار الكبيرة في باردو .

وكاتب جهات المملكة بوفاة ابن عمّه وولايته ، فتسابقت البلدان والعروش للبيعة ، طائعين مستبشرين ، على العادة مع كل جديد . وأقرَّ الوزراء ورجال الدولة على مراتبهم .

وقال له الوزير أبو النخبة مصطفى خزنه دار: « ان شرفي هو خدمة بيتكم ، لاني نشأت في داركم تحت ظلال نعمتكم ، فنطلب من فضلك ان تحاسبني على جميع ما جالت فيه يدي » ، فقال له : « أنت ثقة مصدق أمين » ، فألح في طلب ذلك ، فأمر أبا عبد الله محمد عامل الساحل بمباشرة حسابه ، فأحضر كُتّابته وقبّاضة ودفاتره واطلع على المقبوض والمصروف . ولما تم تلخيص الحساب ، جاء به الوزير مع [أعيان] الدفاتر الى الباي ، وقال له ، بمحضر الوزراء ورجال الدولة : « هذا حسابي ، قبضت في مدة خدمتي ما هو مرقوم في هذا التلخيص ، وصرفت في المدة ما هو مرقوم ايضا ، وكان المصروف أكثر ، وأنا غير طالب له ولا دفعته من مالي ، وليس على دولتك المباركة

<sup>(</sup>۱) الـزيــادة عن ع و ف .

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق .

دَين » ، فقال له بعض الحاضرين من الوزراء بديهة من غير روية : « أنا أول قادح في هذا الحساب ، ومن أين جاءت هذه الزيادة ؟ » ، فأجابه الوزير بلين وسياسة : « لك ان تنظر في فصول القبض هل نقص منها شيء ، وفي فصول الدفع هل زاد فيها شيء ، وما وراء ذلك [لا تسألني عن] (1) نتيجة أصابعي ، ولي ان أطلبه لو استحللت الخيانة . ولهذا أتيت بالدفاتر ليطلع عليها كل من يريد الانتقاد » ، فخجل القادح ، واستصوب الحاضرون الجواب ، لان وراءه العيان . وقال الباي ، منكرا على القائل : « إنا نعلم ذلك » . وأخذ الازمة وصحت ها بخطه في ذلك الجمع ، بعد أن اطلع على تلخيص جوامعها ، فقال له بعد ذلك : « الآن أجد د خدمتي لسيادتكم على اساس صحيح » ، فدعا له الباي .

وأسقط من الجباية المرتبة على بيع الحيوانات والانعام اكثر من نصفها ، وقد كانت ربع الثمن .

وأبطل حرسا بأبواب البلاد يفتشون الداخل بها خشية ان يكون عنده الدخان او غيره من الاشياء ، الى غير ذلك مما كان ينقمه على ابن عمّه ليما يسمع فيه انكار الناس. وتجاهر بذلك تجاهر القادر على تغيير المنكر.

وكاتبه ابو محمد خير الدين [من باريس] في شأن اقتراض المال المأذون فيه من ابن عمه ، فكتب له بأن لا يفعل ، وقال لي اكتب له : « صَبَرُنا على أنفسنا خير من صبر الناس علينا » ، بهذا اللفظ . وشكر خير الدين في عدم الاستعجال ، [والعجلة والندامة فرساً رهان] (3) ، وأنقذ بها البلاد من هاوية ، وان أوقعها في مثلها غلطا ، كما سيأتي ان شاء الله تعالى . ومن صبا الى الشهوات ، اعقبته البليات .

<sup>(</sup>I) المريساده في العمرة عن ع و ف -

<sup>(2)</sup> الــزيـــادة عن ع و ف .

<sup>(3)</sup> الزيادة في العمرة عن ع و ف

ورأى هذا الباي ، بحسب نظره ، ان معنى الملك هو انتصابه كـل يوم بالمحكمة لفصل المتنازعين كصاحب الشرطة ، وكـان ينكـر على ابن عمه عدم مبـاشرة ذلك ، ويراه من التفريط ، لانه لم يتوصل لسبب ذلك .

وأحزم الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكد ما تجنبي عسواقبسه

وانتدب الوزير ابا النخبة مصطفى صاحب الطابع للخدمة ، وتقدم ، وظهر منه ما ينكر على كماله ، من الاستعجال بالاعتراض على أمور سلفت كمان ينقمها على الوزير خزنه دار ، وهمي في الحقيقة صادرة من ابن سيده وابن تربيته أحمد باي ، وحجبه عن ذلك ما يحول بين المرء وقلبه . وقوة الامراء ، تجعل الاوزار على ظهور الوزراء .

ورام هذا الباي إجراء الناس على السذاجة المتقدمة وعادات المسلمين ، وإن خالفها في نفسه وحاشيته وذويه ، فقد م [صهرة] (1) أبا النخبة مصطفى بن محمد بن محمد بن محمد بيرم محتسبا (2) فرام تغيير المنكر وحمل الناس على ما رآه من الحق جملة مولاً . ولا يخفى ان ذلك كمان متعذرا في الصدر الاول ، فضلاً عن هذه الاعصار . قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لابنه : « نخشى ان نحمل الناس على الحق جملة فيتركوه جملة ، وإن الله ذم الخمر مرتين وحرامها في الثالثة » .

ثم أمر باحضار ما وجده من العسكر والمهمات والخيل مهيئًا لإعانة من في خدمة الدولة العلية من العساكر التونسية ، وتوجه لحلق الوادي يوم الخميس الرابع عشر (3) من شوال السنة 1271 (28 جوان 1855 م.) ، وحضر لركوبهم في البحر ، ورجع في يومه وترك وزير الحرب ابا النخبة مصطفى حتى تمتم ركوبهم ، وشحن لوازمهم .

واختار ابا عبد الله محمد عامل الساحل لسفارة الدولة العلية ليأتسي له بفرَمان الـولاية السلطانية على العادة . وبعث معه جانبا من المال ، إعانة اللدولة . وأوصاه بأن يُشييع بأنـه عازم على القدوم لاسلامبول .



<sup>(</sup>I) الرباده عن ع و و

<sup>(2)</sup> اى قائما بوطبقة الحسية

<sup>(3)</sup> هـو 12 حسب النفويم .

وسافر يوم الاثنين الخامس والعشرين (1) من شوال السنة 1271 (9 جويلية 1855 م.)، وأصحبه الوزيرُ مصطفى صاحب الطابع ، ابنه أبا عبد الله محمد رشيد كـأحد أتباعه ، وأمرنـي بالـكـتابة للدولة بما نصـّه :

و اللهم بالثناء عليك نتقرب اليك ، وبالصلاة على رسولك وخلفاته المتناسقين ، نسلك سبيل المتقين ، وبشكر نعمك ، نقرع باب كرمك ، وهو باب اللولة العلية العثمانية ، والسلطنة المجيدية الخاقانية ، المخدومة بالاعمال والنية ، المقصودة لبلوغ الامنية ، الوارد فضلها على الاقطار من كل ثنية ، والشمس عن مدح المادح غنية ، وكفاها أن رفعت من الملة الحنيفية أركانا ، وأقامت للحق قيسطاسا وميزانا ، وروت أحاديث العناية الربانية صحاحا حسانا ، وور ث ملوكها الأرض وهم الصالحون سلطانا يتبع سلطانا ، من سميي ذي النورين الى من اختاره المجيد سبحانه لعباده ، وأقام به شعائر دينه وفسروض جهاده ، وتولاه باعانته وإسعاده ، وسير على يده مصالح أرضه وبلاده . لا زالت القلوب بطاعته مؤتلفة ، والسيوف والاقلام بخدمته متصفة ، والالسن في الإقرار بعجزها عما يجب بطاعته مؤتلفة ، ولما ذا أحيسي تلك الحضرة العلية الشامخة ، والقدم التي [هي] في كل فضل راسخة ، ضاق نطاق العبارة ، ولم يبق الا مسلك الإشارة ، بالرجوع إلى السنة ، وتحية أهل الجنة ، السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله ، من عبد نعمته ، العاكسف مذ نشأ على خدمته ، عمد ابن خديم الدولة حسين باشا باي .

أما بعد، فالمعروض على تلك الحضرة ولها طول العمر، ونفوذ الامر، أن رهين نعمتكم، وعبد طاعتكم، وعاشر هذا البيت في خدمتكم، ابن عم عبدكم، ومقام أخيه المشير أحمد باشا باي سار (2) الى عفو الله فداء الحضرة السلطانية، متزودا بما مات عليه من طاعة المخلافة وخدمتها بالعمل والنية، وفي الحين بادر أهل الإيالة التونسية عموما وخصوصا، وكانوا بنيانا مرصوصا، إلى هذا العبد الفقير وألقوا إليه مقاليد أمورهم، والنظر في حفظ مفردهم وجمهورهم، فقام العبد بما وجب عليه من جمع الكلمة الاسلامية، والدعاء على المنابر للسلطنة المجيدية، راجيا رضى المخلافة في تأمين البلاد، وزوال روعة العباد، وسد طرق الفساد، واعتصمنا بحبل الله جميعا، ولبتى العبد الفقير سلطنتكم

<sup>(</sup>I) حمو 23 حسب النقويم

<sup>(2)</sup> بی ع و ق : « صار »

سامعا مطيعا ، على عادة أسلافه الخُد ام ، مع السلف الصالح السلاطين الكرام ، ووسيلة أهذا العبد انه نشأ في ظل سلطنتكم ، وتغذ ى بلبان نعمتكم ، وتعرف من نعمكم الانواع والاجناس ، واستضاء من عنايتكم بنور يمشي به في الناس ، والكرم يرى لسالف الخدمة ، تما كُد حُرمة ، وقد تُرجَى العناية من ذلك الباب ، اعتمادا على فضل ذلك الجناب ، ولا يمت بغيره من الاسباب ، وعادات السادات ، سادات العادات .

والامل أن تزيد خدمة عبدكم على خدمة من مضى ، حتى يرى من ظل الله الرضى . والله يعاملنــي بنيـــــــي ، فيما عرضتُ من أمنيـــــي ، قبل حلول منيـــــي .

وقد ابتدأ العبد خدمته بما كانت اليد فيه مع من تقدم واحدة ، والقلوب والجوارح عليه متعاضدة ، وهو إرسال طائفة من العسكر إعانة لتلك الفئة القليلة التي تقدمت ، وبحسن القبول قوبلت ، والامل الذي عليه المعول ان يشملها [من] الفضل [ما شمل] (١) الأول ، ومعها جهد المقل ومنتهى طاقة الضعيف وعلى قدر المهدي الهدية ، في هذه الإعانة الجهادية ، وعلم السلطنة بالحال والكننه ، يقتضي الإغضاء عنه . يقد م ذلك عبد السلطنة المكتفى بوثوقه وأمانته ، وسياسته ونجابته ، أحد خواص عبدكم ومحل ابنه محمد أمير لواء . وهو النائب عن العبد العاجز في طلب الفضل ، الذي وسيلته الرجاء والامل .

اللهم أعناً على ما أوجبت لهذه السلطنة من فروض الطاعة ، وتأدية الحق جههة الاستطاعة ، واعصمنا بيدها الطولى من الإضاعة ، واحملنا من مرضاتها على سنن السنة والجماعة . اللهم انا اليه ناظرون ، وعلى أمره صادرون ، ولإنجاز وعدك في نصر من ينصر دينك منتظرون ، فما فقد شيئا من وجهدك ، ولا خاب من قصدك . آمين يا رب العالمين ، وسلام على المرسلين ، والخلفاء الراشدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . وكسب في شواً لل 1271 » .

ورجع هذا السفير [ناجح المسعى] (2) يوم الشلاثاء العشرين من محسرم سنة 1272 اثنتين وسبعين (2 اكتوبر 1855 م.) ، ومعه كاهية رئيس الكتاب في الصراية السلطانية ، بالتشريف السلطاني وفرَمان الولاية للباي ، وترقى السفير الى رتبة أمير أمراء ، وقبل الباي الفرمان في موكب حافل مشهود بباردو .

<sup>(</sup>١) الربادة عن ق

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و و ٠

وكاتب الباي السلطنة الشريفة بالمغرب بما نصة : لا الجناب الذي نتسلي عن المفقود بوجوده ، ونستضيء في ليل الشدائد بأنوار سعوده ، ونتقرب الى الله بحبه وحب آبائه وجدوده ، ونتحصن بموالاته من كل خطّ ب قبل وروده ، جناب السلطان الرفيع الشان ، لباب السلاطين الاعيان ، الحائز قصب السبّق في كل فضل وإحسان ، وكيف يوفي البيان ، بفضائل من حبت أمان وإيمان ، مولانا عبد الرحمان بن مولانا هشام سلطان المغرب ، لا زال كل لسان بفضله يُعرب ، ويتفنن في ذلك ويُغرب .

أما بعد سلام كريم ، طيّب عميم ، تَفَتّر عن ثَغْر الوداد مباسمه ، وته بُ في تلك الساحة العلوية نواسمه ، فالمعروض الى ذلك الباب لا زال محروسا من غير الايام جنابه، مسدولا عليه ستر الله وحجابه ، أن ابن عمنا ومقام أخينا المشير سيدي أحمد باشا باي سار الى عفو الله ليلة الخميس السادس عشر من رمضان ، بمرضه الذي أصابه من أزمان ، ولكم طول العمر ، ودوام الامر ، وفي الحين أجمع أهل الحل والعقد على بيعتنا ، وسارعوا الى الانتظام في سلك طاعتنا ، فلبينا دعوتهم ، وقبلنا باعانة الله بيعتهم ، وجمعنا الكلمة ، وائتسينا (1) بالصبر على ثقل الامانية في حفظ هذه الامة المسلمة ، وبادرنا باعلام حضرتكم الشريفة ، وسدتكم المنيفة ، لما لنا في بيتكم النبوي من تشيع واعتقاد ، وموالاة ووداد ، ووثوق واعتماد ، [وتيمن واستناد] (2) .

والله أسأل ببركتكم وعنايتكم وإعانتكم التوفيق لما يرضاه ، فالهدى هدى الله . والمرغوب من نفسكم الزكية المحمدية ، وهمتنكم الحسنية العلوية ، وسلطنتكم المطاعة بالعمل والنية ، المتوسئل ببركتها في بلوغ الامنية ، ان يكون دعاؤكم سبب إسعادنا ، وأعظم أمدادنا ، في بلوغ مرادنا . والله يرى أن مرادي الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . والسلام » . [وكتب في اوائل المحرم عام 1272] (3) (اواسط سبتمبر 1855 م.) .

وأجابه السلطان بما نصه:

<sup>(</sup>I) کذا فی خ ، و فی ع و بی ، « و ندرعنا » .

<sup>(2)</sup> الريادة عن ق .

<sup>(3)</sup> الرسادة عل ق .

« من عبد الله سبحانه المتوكل على الله ، المفوض أمره إلى الله ، امير المؤمنين ابن امير المؤمنين ، ابن امير المؤمنين ابن امير المؤمنين ابن امير المؤمنين ، عبد الرحمان ابن هشام أيد الله جنوده ، ونصر أعلامه وبنوده ، تحية تنم بأسرار اليمن في المبدإ والإعادة ، وتشرق بأنوار البشائر في مطالع السعادة ، وتفتح للرضى والقبول كيل باب ، وتؤم بفيوض الكرامة والإسعاد حضرة الاحباب ، إخوان الوفاء والصفاء والإنصاف ، المختصين بأطايب الشيم وجلائل الاوصاف ، ومن تسامى مجدهم وسنناؤهم حتى جاوز العننان الى الافلاك ، ومن نظمت الليالي والايام مآثرهم نظم اللآليء في الاسلاك ، حضرة الفرد المراد بهذه الجموع ، المتحلي من أبهة ما لللك بكل مرثي ومسموع ، سلطان الممالك التونسية ، والاقطار الافريقية ، الجالس على كرسي قاعدتها التوفيقية ، والحائز بالفرض والتعصيب لمزايا ولاياتها التصورية والتصديقية ، المشير الامجد الباشا محمد باي أسعد الله ذكركم ، وأعلى على الاقدار قدركم .

أما بعد فانه بلغنا كتابكم الذي شفّ عن طواياكم النيرة ، وأنبأ بشناشنكم الطيبة المخيرة ، وهو وإن كان بأوائله أذهل الاذهان ، فقد خفّ بثوانيه ذلك الخطب وهان ، وذلك أنه نعى أولا أخاكم الهمام المرحوم ، ثم بشر ثانيا بولايتكم التي هي مركز تدور عليها السعادة وتحوم ، ونحن نسأل الله الذي له الامر كلّه ، وبيده ملكوت كل شيء وعقده وحلّه ، ان يبعث من حضرة تأييده لمعونتكم من جنود الإمداد ، ما لا تحيط به الاعداد ، ولا يدرك بالاستعداد ، وان يقويكم على الخير الذي جبلكم عليه ، ويساعدكم على هذا الامر العظيم الذي اختاره لكم واختاركم له وندبكم إليه ، ولا شك انكم ان شاء الله بذلك أحرياء ، بأمارة ان جعلكم من طلب الإمارة أبرياء ، فسيقت لكم بلا استشراف منكم ولا معول ، اذ لم تجد المعالي عن جلالتكم متحول ، فلذلك حطت في استشراف منكم ولا معول ، اذ لم تجد المعالي عن جلالتكم متحول ، فلذلك حطت في تفصيلها وإجمالها ، وأناخت في ساحة عزكم أجمالها ، وقصرت على سيادتكم تفصيلها وإجمالها .

فاحمدوا مولاكم النكريم الذي خصّكم بأشرف مواهبه ، واسلكوا الى إرضائه من شكر آلائه أحسن مذاهبه ، وتعرضوا لمزيد فضله الذي وعد به الشاكرين ، واطلبوه عند ذكره فانه مع الذاكرين .

هذا ، وأنا معكم على ما درج عليه الاسلاف ، من التواصل والاتفاق والائتلاف ، ذات واحدة وبناء مرصوص ، كما هو مُسنَد منصوص ، فادعوا الله لنا وأمّنوا اذا دعوتم ، لا

سيما اذا انفردتم بالله (1) وخلوتم ، ونحن لكم كناك ان شاء الله وعلى عهدكمم ومجبتكم ، والسلام » .

[في متمم محرم الحرام سنة 1272] (2) (الجمعة 12 اكستوبر 1855 م.) .

وسرَّ الباى بهذا الجواب ، وتيمَّن بالدعاء من الشريف .

\*\*

وفي اواسط شوال ثانبي شهور ولايت (اول جويلية 1855 م.) ، قدم من الدولة الفرنساوية قنصل للحاضرة ، اسمه ليون روش ، يتكلم بالعربية بل يحسنها نطقا وكمتابة ، ويستشهد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية . جال في اقطار المغرب ، وركض في كل ميدان ، وهب مع كل ريح ، فقام الباي لتلقيه في بيت قصره ، وهو أول قنصل قبل بهذه الكيفية الجارى بها عمل الوقت مع سائر القناصل .

وترامى على الامتزاج بهذا الباي ومداخلته ، تراميا يزري بمنصبه ولم يعهد ممن تقدَّمه ، وكمأنه آنس ضعفا [في القريحة] (3) فاستعمل الفضول في إبداء النصائح وتلوينها . وهو أول من أظهر ذلك من قناصل جنسه . وله في ذلك مراد ، ولله المراد فيما يريد .

\*\*

وفي السابع عشر من الشهر (الثلاثاء 3 جويلية 1855 م.) أمر هذا الباي بتنقيص من عدد الشهود المنتصبين بالحاضرة وعملها ، ولم يبق بالحاضرة الا مائتين فقط ، وسلب أوامر ولاية الباقين ، لما بلغه أن أفرادا منهم يُلمزون بسوء في الشهادة ، فقال له الوزراء : ه الواجب الاقتصار على الملموزين فقط ، ولا يؤاخذ البريء بالمجرم [فكل نفس بما كسبت رهينة] » (4) ، فأبى . وعارضه في ذلك الوزير مصطفى خزنه دار معارضة قوية ، فأصر واد عى ان سبب إصراره هو ان قنصل الفرنسيس طلب منه ذلك ، وإذا أسعفه في مئها يكون ذريعة لغيرها .

<sup>(</sup>I) كذا في خ و ق ، وفي ع : « بالسية » .

<sup>(2)</sup> الريادة عن ق .

<sup>(3)</sup> الرياده عن ع و و .

<sup>(4)</sup> السريسادة على ع و ق

وأمر شيخ الإسلام ابا عبد الله محمد بيرم الرابع بجمع أوامر سائر الشهود بالمملكة ، والذي ينتخبه منهم يكتب له في طُرَّة أمر ولايته ويرجعه له ، فنقل ذلك على الشيخ ، لانه تقدم مثل ذلك لجلد ، أيام أبي الحسن علي باي بن حسين ، ورضى الخلق غاية لا تُدرك ، فقال له : « هذا حمل لا أقدر عليه وحدي ، فالا و لى أن تقيد أسماء الشهود بزمام ، ويعرض الزمام على سائر اهل المجلس الشرعي ، وكل واحد ينتخب من الزمام مائتين ممن يشهد فيه بالعدالة ، ويعرض ذلك عليك ، فمن شهد فيه الاكثر فهو المنتخب ، ومن لم يعرفه أحد فهو مجهول الحال حتى يزكي » . ووقع الانتخاب على هذه الكيفية . ثم ظهر الباي أن يقد م انتخاب شيخ الاسلام فقط ، ويعرض عن انتخاب غيره ، فتحرج أهل المجلس الشرعي من ذلك ، ولاقي الشيخ بسبب ذلك شدة ومحنة ، وسلقته فتحرج أهل المجلس الشرعي من ذلك ، ولاقي الشيخ بسبب ذلك شدة ومحنة ، وسلقته الالسن الحيداد ، كما وقع لجد م بل أشد " . وتضرر بهذا جمع من الفقراء المستورين كفاف الى ضيق .

\*

وفي يوم الاربعاء العشرين (1) من شوال المذكور (4 جويلية) قدم من فرانسة ابو عبد الله محمد الامين باي ، وابو عبد الله محمد المأمون باي ، ومعهما أمير الامراء ابو عبد الله محمد المرابط صهرهما ، ومن معهم من الذين وجههم الباي أحمد غرَّة شهر وفاته ، لتهنئة سلطان الفرنسيس بلطف حفً به ، كما تقدم ذكره .

ولما بلغه وصولهم لحلق الوادي ، أركب إخوته لتلقيهم ، واختلى بالوزير أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع ، والوزير أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، ووزير الحرب أبي النخبة مصطفى باش آغة ، وقال لهم : « عزمت على عزل محمد المرابط وصالح شيبوب ونفيهما وأخذ كسبهما » ، [وهم ممن يعلم ان ما جاز على المثل ، يجوز على المماثل] (2) ، فقال له بعضهم : « ان احدهما صهر بيتكم » ، فقال له : « نكز مه طلاق بنتنا ، وقد استولوا على الكشير من أموال الدولة » . ثم قال له وزير الحرب : « أن محمد المرابط خدم اخاك في مرضه كثيرا ، حتى انه كنان يوضئه » ، فلم يرجع ، فقال له صاحب الطابع .

<sup>(1)</sup> هـ و 18 حسب التقـ ويم .

<sup>(2)</sup> السريسادة عن ع و ق

« لا بد من ذنب تعتمده في ذلك » ، فقال : « لا آكثذ ب عليهما ، ولا نريد خدمتهما ، ولا بد من أخذ كسبهما » ، ولعمري ان هذه المجاهرة باتباع الغرض ، أحسن من الاسباب الواهية ، فالاقتصار على خطيئة واحدة احسن من الجمع بين خطيئتين ، فقال له الوزير مصطفى خزنه دار ، لما عيل صبره : « لا بد من التثبت في ذلك ، فوراءنا ألسنة الناس وصحف الاخبار في الاقطار ، ولا يفوتك أخذ مالهما ، لكن على غير هذا الوجه » ، فقال له : « لا بد من ذلك اليوم ، خشية هروبهما أو إخضاء مالهما ، وانما استأنيت بشيبوب خشية هروب المرابط وهو خارج المملكة ، وكلامي لكم انما هو إعلامكم بمرادي » . وخرج منتظرا للغنيمة الباردة . هكذا بلغنا ممن حضر الموطن ، ود آخل الباي في ذلك من بطانته السرية .

ولما دخلوا عليه ، قبل أخوه وابن عمه يده ، ووراءهما من اؤتمن عليهما ، وهـو محمد المرابط . ولما وصل ليقبل يده ، قبضها عنه وأمر بسجنه في بيت لواء العسة ، وأمر بسلب نواشن افتخاره وولايته ، وأمر باحضار صناديق سفره فرجع له منها ثياب المهنة فقط ، وأمر بالاستيلاء على سائر كسبه ، منقول وغيره من طارفه وتالده ، والزمه طلاق زوجته فطلقها مكرها ، وأنا أحد شاهـدكي الطـلاق ، بعد أن طلب الامان على رمقـه ، فأعطاه ذلك .

وفي الحين أمر بسجن صالح شيبوب ، وسلب سائر نواشنه ، والاستيلاء على جميع ما يملك .

وأمر بحسونة متالي ومحمد بن الشيخ ومحمود البناني وغيرهم من خواص أحمد باي فسلبهم سائر ما عليهم من النواشن ، وطردهم وأخذ جميع ما نالوه من سيدهم بأعمارهم التي ضاعت مجانا في خدمته سفرا وحضرا .

وأمر بأبي محمد حسن المرابط ، وكان يومئذ كاهية القيروان ، فسلب نواشنه أيضا واستولى على داره بجميع ما فيها ، وسائر ما على كسبه من المنقول وغيره ، وذنبه أن محمد المرابط أخوه .

ولما لم يجد عند محمد المرابط وصالح شيبوب مالاً ناضا يقارب ما كان يؤمله ، قال لابي الفداء اسماعيل صاحب الطابع ، من خواص مماليكه : « اذهب اليهما واسألهما عن كسبهما ومالهما ليدلاً عليه خير من تعذيبهما » ، فامتنع من هذه الرسالة وقال : « لا

أقدر على مواجهتهما بالمكروه » ، فانتُدب لذلك أبو المسرة فرحات أمير لواء العسة ، وأتاهما في محبسهما فقالا له : « لا مال عندنا الا ما هو في بيوتنا من الرسوم وغيرها ، وأز متنا تشهد لنا بذلك ، وإن أراد تعذيبنا فالامر إليه ونحن في قبضته » . وكرر عليهما الإرسال فلم يسمع غير جوابهما الاول ، فأمر بنفي المرابط الى القيروان ، وصالح الى جربة . وتتبع كسبهما من أقاربهما وأتباعهما ، حتى انه أخذ حُلييَّ زوجة صالح شيبوب ، وهي ابنة الوزير أبي الثناء محمود كاهية [حلق الوادي] ، وان عاوضه لها بما هو دونه [في القيمة] (1) .

وجاء بهذه الاحدوثة على غير قياس ، مبنية على غير أساس ، اقشعرت منها الجلود ونبَبَت عنها الاسماع ، وهدمت الآمال وحسمت الاطماع ، وتحدث أهل الحاضرة بأن لا ذنب لهؤلاء العباد ، الا كونهم من ابناء البلاد ، وهامت أفكار الناس في كل واد ، اذ لم تكن بشبهة ذنب يمكن الى ظلها الاستناد ، ولهجت بذلك صحائف الاخبار ، في معمور الاقطار . وتعجب قنصل الفرنسيس من ذلك ، لانه لم يعهد في دولته ولا في بني جنسه ولا في قطر مما جال فيه .

وأعجب من ذلك أنبي فاوضت بعض العلماء في هذا الحال ، فقال لي : « إن ذلك جائز بالكتاب والسنة والاجماع والقياس » ، فقلت له : « رضيتُ منك بالقياس فقط » ، في من المحتم واختلط ، لان الباي اصطفى اموالهم لخاصة نفسه ولم يجعلها في بيت مال المسلمين ، [ولان هؤلاء ليسوا من العمال] (2) . والى الآن لم نسمع من هذا العالم شيئا من الجواب ، وسأسمعه يوم العرض للحساب .

\*

وفي هذه الايام نقتص الباي من المؤذنين بالجامع الاعظم عددا كثيرا ، وقد كانوا مائة وأربعين مؤذنا . وأثر ذلك في أهل الحاضرة ، وذلك أنهم يرون هذا الجامع كعبة البلاد ، يتبركون بسدانته وتتوارثها الابناء من الآباء ، ولا يعتبرون دخلها ، وان كان من التافه اللك لا يؤبه به ، اذ كان القصد النسبة لبيت الله والتيمن بالانخراط في سلك

<sup>(1)</sup> الزياده في الفعرة عن ع و ي .

<sup>(2)</sup> الدرسادة عن ع و ف

خدمته ، فترى الاغنياء واهل الوجاهة يتسابقون الى هذه الخدمة ، ويرون رسم أسمائهم في دفترها حرمة ونعمة ، ويوقفون عليها من أموالهم الاوقاف النافعة .

\*.

وفي غرة ذي القعدة من السنة 1271 (الاثنين 16 جويلية 1855 م.) ، نمى الى الباي أن رجلاً يقال له محمد السقا ، كان من العسكر وخرج بعوض ، يأوي بداره أهل الفسوق والبطالة ، ويقصد محله من يريد التستر بمعصيته . وأنكر ذلك المحتسب ، وقال للباي : « هذا منكر يجب تغييره » ، فأمر الباي باحضاره ، مع عواهر من فسقة النساء . ولما وقف بين يديه ، أمر بقتله هدفا للرصاص ، قبل ان يعلمه بذنبه [او يسمع منه كلمة] (1) .

وكان الوزير مصطفى خزنه دار واقفا بين يديه ، فتطارح على تقبيل رجليه ، شافعا في إبقاء حياته وعقابه بغير القتل ، قياسا على ما عهده من سيده الأول ، فردً عليه منكسرا ذلك ، وقال له : « مثلك لا يشفع في مثل هذا » . وقتل المسكسين ، سامحه الله .

ثم أمر بنفسي النسوة الى قرقنة ، وأمر المحتسب بالاستيــلاء على سائر كسبهن ، وبيــع بالسوق ، وأخذ الباى ثمن ذلك لنفسه .

وخرجن منفيات يتكففن من أهل تلك الجزيرة بما يعلمه اللهِ .

وشق ذلك على الناس أيضا ، [حيث رأوا هذا التهاون بالنفوس والاموال] (2) ، وتنوعوا في ذكر الاسباب ، وكلها سباب . والعذر له ، فان بعض العلماء في السر أفتاه بذلك ، وأن التعزيز باجتهاد الحاكم ، وذكر له حالة الصدر الاول ، ورام القياس ، ودُونه فوارق . وكأن الفقيه لم يدر قوله صلى الله عليه وسلم : « إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ، ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا » ، أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ، عن الترمذي ، عن أبي هريرة . وأي قياس بين الصدر الاول والقرن الثالث عشر ، وبالامس كان المزوار ذا خيطة معروفة حتى أبطلها مصطفى باى رحمه الله .

<sup>(</sup>I) السرساده على ع و ق .

<sup>(2)</sup> الرسادة عن ع و ف .

على ان الستر مطلوب في امثال ذلك [شرعا] (1) ، قال صلى الله عليه وسلم لمن أخبره برجل يزني : « هلا سترته بثوبك » . ولم يقبل الشارع في ثبوت الزنا أقل من اربعة شهود ، على كيفية مخصوصة ، وإذا نقص واحد من الاربعة ، وجب على الثلاثة الباقين حد الفرية . واكتفى في القتل ، وهو أشد من الزنا ، بشاهدين . ما ذاك إلا لامر يعلمه الله . وغاية ما توصلت اليه العقول طلب الستر ، الى غير ذلك عما يُرد أبه هذا الاجتهاد في التعزيز ، لان الاجتهاد لا بد من بنائه على قاعدة عقلية او سمعية .

على أن قتل هذا الرجل لا مظنّة فيه لزجر الغير . والواقع يحقق ذلك . وجرى المحتسب على هذا السنن في هذا الزمن ، فمنع ، بأمر الباي ، النسوة من لبس الكلاسط(2) في الازقة ، ومن لبس النعل الساتر لوجوه أرجلهن ، وألزمهن النعل السابق ، وان كان فيه كشف الرِّجل وهي عورة . واستعان على ذلك بأوغاد لا يعلمون القبيح من الحسن . وكان من نوابه جاهل من اراذل الناس ، مرّت به امرأة بنعل ساتر لرجلها ، وهو بسوق العطارين ، فأمر أتباعه بتمزيقه في السوق بمرأى من الناس ، فتوسلت اليه ببركة الجامع أن لا يفضحها ، فلم يصغ لتوسلها ، ومزق نعلها ، فرجعت حافية لدارها تعثير في دموعها . إلى غير ذلك مما لا يحتمله طبع الزمان ، ولا يقتضيه شرع الإيمان ، المبني على العدل فولإحسان والامان .

وامتدت يد المحتسب الى فصل الخصومات ، ومباشرة الظلامات ، وتشكى من ذلك الله ي وغيره من ذوي الولايات . وكمان ذلك على كُرْه من أخيمه أبى عبد الله محممه بيرم شيخ الاسلام . وتكلم الوزراء في ذلك مع الباي ، وبصروه بمقتضى الحال والوقت ، فتبصر ونهى المحتسب ، فقصر [يده] (3) .

\*\*

ثم نظر في أمر العسكر ، فـرأى أيـدي الضبّاط تجـول فيهم بلا قـانون ولا حدًّ معلوم ، يستعملونهم في خدمة أنفسهم كـالعبيد ، فأنكـر ذلك ، وكـتب لكـل واحد من أمراء الالوية ما نصّه بعد افتتاحه واسم المخاطب :

<sup>(</sup>I) الـزيــاده عن ع و ف

<sup>(2)</sup> الكلاسط · الجوارب (عامة بونسبة) .

<sup>(3)</sup> السريسادة عن ق .

« اما بعد ، فانه بلغنى ان بعض الضباط تمتد أيديهم في العسكر بالسجن والضرب وغير ذلك من استخداءهم في حاجات أنفسهم ، وليس لهم ذلك ، وانما حسبهم الرئاسة عليهم في التعاليم العسكرية والقواعد الحربية ، والترتيبات النظامية التبي اليد فيها واحدة ، على حسب الاقدار والمتناصب . فاقتضى النظـر أن نحجـر ذلك عليك ، على مكـانتك المكينة عندي ، أحدَّرى مَن دُونك . ومن الآن لا يقع عقاب لعسكـري بضرب أو سجن الاً عن أمرنا ، فلا يعاقيب بضرب من عصى إلا من بيده العصا . وإذا صدر من بعضهم ما يقتضي العقوبة ، وخشيتم هروبه ، فحَسَبْكم إيقافُه في القشلة ، وارفعوا الينا نازلتــه فورا لنأمركم بالذي يكـون عليه عملكم . ولا يستخدم ضابط ٌ عسكـريا في حاجة نفسه . وارفعوا إلينا ساثر ما يقع في القشلة من حقير وجليل ، بحيث لا يقع بها أدنى شيء إلا عن أمرنا ، وأنتم الامناء على تنفيذه . والعناية بالعسكر ، الذين هم الشعار والدثار ، تقتضى ذلك . فلا أشرف عندي من خدمة أحوالهم بنفسي . فاجمع ساثر من لنظرك من الضباط ، واقرأ عليهم أمرنا هذا ، ليعلمه كـل واحد منهم ، ويـكـون حكمه قانونا جاريا . وحذِّرهم عقوبة المخالفة ، فاننا لا نتجاوزها لهم ولا يسعها حلم بعد هذا التنبيه المسطور في هــذا ويسألني عن حالهم ، أمرني بعدم إهمالهم . والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . والسلام ٤ . وكــتب في 17 صفر سنة 1272 (الاثنين 29 اكــتوبر 1855 م.) .

\*\*

وكان لا يتحمل استطالة أيدي العمال على الرعية بالضرب ونحوه من الاستعباد ، شأن غالب الملك المطلق ، لا يبيحون ذلك لغيرهم . حتى انه عزل مملوك أبيه وأحد خواصه محمد علي [آغة] عن ولاية الوطن القبلي ، لانه ضرب إنسانا ضربا شديدا [أشرف بسببه على الهلاك] (1) ، وحلف إن مات المضروب ليقتصن من العامل . وأسقط منزلته وأقصاه عن الخدمة . ويقال ان المضروب مات ووقع مع أوليائه صلح بمال له بال ، بحيث أنهم لم يرفعوا بذلك شكاية . وذلك ، بشهادة الله ، من أكمل خلاله ، وما يعد من كماله .

<sup>(1)</sup> السريسادة في المعرة عن ع و في

وفي يوم الاحد الرابع (1) من جمادى الثانية سنة 1272 (10 فيفرى 1856 م.) نقل الباي عسكر المحمدية الى قشلة سوق البشامقية بالمدينة ، وحضر يوم دخولهم لها بنفسه ، ومعه أكابر العسكر ، ورفع بها الصنجق ، وأطلقت عليه المدافع من القصبة والابراج . لان المحمدية بنيت على استعجال ، [فتداعت ابنيتها] (2) فلزمها إصلاح يلزمه مال له بال . وامتدت أيدي المخراب المتوقع قبل إبانه المظنون . وللباي محبة في خرابها ، شأن غالب ملوك الإطلاق في محو آثار من تقدم منهم ، لا سيما والناس يذكرونها بالشؤم .



وفي رابع شعبان 1272 (الخميس 10 افريل 1856 م.) ، سافر الشيح العلامة المفتى ابو عبد الله محمد النيفر متطوعا بالحج ، وبعث معه الباي صُرَّة الحرمين الشريفين ، في شقف حربى أباحه لركوب الحجاج بلا كراء .



وفي الثانبي عشر من الشهر (الجمعة 18 افريل) اتى الخبر بوقوع الصلح بين الدولة العلية ودولة الموسكو ، بواسطة الدول العظام . واجتمع سفراؤهم لعقد ذلك في باريس . واطلقت المدافع بحلق الوادي في الصباح ووسط النهار والعشبي ، إعلانا بذلك .



وفي اوائل أيامه استرجع أشياء كان اقترحها الله المجذوب الشيخ عمر عبادة بالقيروان ، الله أعلم بمراده فيها إن اقترحها حقيقة . وهي قطع (3) حديد ، واشياء من الفضة ، ودراهم [من ذهب وفضة] (4) وغير ذلك . ووفى له أحمد باي باقتراحه ، لما له فيه من العقيدة . وساء ذلك أهل الولي الزاهد ، ونتقمها الناس عليه وتحدثوا في شأنها . وهي أحدوثة أعظم من قيمتها ، لولا الشغف بالرد على من تقد مه .

<sup>(</sup>١) همو 3 حسب النفويم .

<sup>(2)</sup> السريادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> كذا في خ ، وفي ع و في : « فناطر من حديد »

<sup>(4)</sup> السرباده عن ع و ف ،

وأمر هذا الباي بضرب سكة من الذهب ، وكتب فيها اسمه مجردا عن لقبه ، في الوجه الذي به التاريخ ، إلا أنه أجحف فيها وحابى الدولة بالربح ، [شأن المتأخرين من ملوك الإطلاق في الاسلام] ، فأجحف ذلك بالتجار ، لا سيما الافرنج ، ورأوا نقصان أموالهم فضجوا بالشكاية [لقناصلهم] (1) .

ولما تحقق الضرر بالتجار وبالمملكة ، لان بعض تجار الافرنج صار يضرب مثلها في غير تونس ، ويأتي به ، ولا يعتذر من ذلك ، بل يقول ان السكة تحترم ما داست على سننن أمثالها ، فاذا اتخذها صاحبها سببا لربحه صارت صناعة وتجارة لا حمجر فيها ، فلذلك رفع ضررها وأبدلها بسكة ذهب لم يربح فيها الا نحو ما يصرف على عملها . وكتب الى قناصل الدول بما نصة :

و اما بعد فان سكة الذهب التي ضربناها في إيالتنا على حسب ما اقتضاه الحال ، ظهر لنا في تبديلها مصلحة للعمالة والمتجر ، فاقتضى نظرنا ان نجمعها بتمامها ونعيد ضربها على قدر الريال فضة بوخمسة . فالعمل ان تنبه على ساثر من لنظرك ان من عنده شيء منها يدفعه لناظر دار السكة الثقة العمدة الارشد القايمقام ابننا [قاره] (2) محمد ، ويأخذ منه توصيلاً في القدر الذي يدفعه ، حتى يعيد ضربه ويرجعه لربّه ويأخذ توصيله . ومدة جمع السكة المذكورة بتونس خمسة أيام من غد يوم التاريخ ، بحيث ان من أتى بسكة ذهبا بعد الخمسة أيام تعتبر اعتبار قطعة ذهب لا سكة . وكاتبنا بلدان عمالتنا بأن من بيده شيء منها يأتي به لدار السكة . وجعلنا لابعد البلدان ، جربة والاعراض والجريد ، عشرين يوما من وصول أمرنا ، ولبلدان الساحل عشرة ايام ، وغيرها من البلدان على حسب عشرين يوما من وصولها أمرنا ، ولبلدان الساحل عشرة ايام ، وغيرها من البلدان على حسب قربها من يوم وصولها ، ومدة الدفع نصف شهر آخر ، بحيث يكون الدافع بعد مضي شهر من يوم وصولها ، ومدة الدفع نصف شهر آخر ، بحيث يكون الدافع بعد مضي شهر من يوم وصولها ، ومدة الدفع نصف شهر آخر ، بحيث يكون الدافع بعد مضي شهر من يوم دفعه خالصا ، بحول الله . ونرجو إعانتكم في هذه المصلحة العام نفعها للمتجر والعمالة ، ومن الله الإعانة » .

وكـتب في 22 (3) شوال سنة 1272 (الخميس 26 جوان 1856 م.) .

ر السرياده في الفعره عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الرياده عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> كـذا في خ ، وفي ع : « 28 شـوال » ، وفي ق · « 18 ئــوال » .

ولما اراد الباي كتُنْب اسمه على السكة التي خسر منها اكثر مما ربحه ، على ما هو موجود الآن ، عارضه جميع وزرائه ، ومنهم شيخ الاسلام ، معارضة ملوك الإطلاق ، فصمت على شهوته .

ولما رأى شيخ الاسلام تصميمه ، قال له : « انه وقع مثل هذا بافريقية ، وذلك ان زيادة الله بن الاغلب ضرب مبلغا من الدنانير زنة الواحد عشرة مثاقيل ، وكتب عليها في وجه :

« يا سائسرا نحو الخليفة قسل لسه أن قد كفساك الله أمرك كلسه بزيسادة الله بسن عبسسد الله سيف الله من دون الخليقة سله » وكتب في الموجمه الآخر :

« ما ينبري لك بالشقاق منافق الا استباح حريمًه وأذ كسه من لا يسرى لك طاعة والله قسد أعماه عن سبل الهدى وأضكه »

فقنع بهذا المشال، وطلب من الشيخ أن يكتب له الابيات، وقد تقدمت في العقد الثاني من مقدمة هذا الكتاب، وأن فاعل ذلك هو آخر بني الاغلب، بعثها في هدية من جملة نفائس، ولم يضربها للرواج في التعامل. ولم يقصد الباي بهذا التصميم خلافا ولا نبذا لواجب الطاعة للدولة العثمانية، وإنما ليرى نفسه انه فعل ما لم يفعله أحد من آله المتقدمين، شأن ولوع المستضعفين بالإغراب. ويقال ان قنصل الفرنسيس هو الذي حسن له ذلك في السرم، وأوهمه أوهاما لم تكن تخطر بباله، ولا يحسبها من آماله، لانه كان يعيب على ابن عمة شدة حذره من الدولة، ويقول مرارا انه يشتهي التوجه الى السلطان، الى غير ذلك مما يجرى على اللسان بغير روية.

\*\*

و في ذي القعدة من السنة 1272 (جويليـة 1856 م) ، توفي قنصل الانقليز ، وبعث الباي خاصته وأعيانا من العسكـر ، ودفن بموكب يناسب أمثاله ، على مقتضى مقام دولته المعظمة ، كما فعل ابن عمّه مع مثله الذي توفي في مدته .

ولما كثر تخفيف الباي من الجباية بالتنقيص تارة وبالإبطال أخرى ، كضريبة المغنين واصحاب آلات المسيقا (1) ، مع توسعه في المصاريف على نفسه وداره ، بمقتضى شهوته ، توسعا يناهز توسعً مَن نقدمه ، إلا ان المصرف مختلف ، نبه أوزراء بأن و مصرف البلاد ، والحالة هذه ، كثير ، وإذا نقصت الجباية فمن أين المصرف ؟ » ، فأجابهم بأن وإبقاء الجباية بأيدي العمال على هذه الكيفية ، وهو ان ما يد عونه من الخسارة في اللزمة يوزعونه على أهل عملهم باجتهادهم من غير تعقب ولا وازع ، هم المد عون للخسارة وهم الحكام على توزيعها ، هو الذي نقص عمران بلدنا حتى أخلت سبيل الخراب ، ولا بد من ترتيب أداء يستوى فيه كل الناس ، معلوم المقدار ، ونسميه إعانة . وإذا عاد الى المملكة عمرانها نستغني عنه » . وحضر لذلك شيخ الاسلام ، فأنكره وقال له : « ما المملكة عمرانها نستغني عنه » . وحضر لذلك شيخ الاسلام ، فأنكره وقال له : « ما المملكة عمرانها نستغني عنه » . وحضر لذلك شيخ الاسلام ، فأنكره وقال له : « ما المملكة عمرانها نستغني عنه » . وحضر لذلك شيخ الاسلام ، فأنكره وقال اله : « ما العمال » ، الى غير ذلك . فلم يصغ له . وإنفق الرأي على ذلك . وأمرني بانشاء منشور الإعانة ونصة :

« الحمد لله الذي أناط العمران بالعدل والإحسان ، وشرف بالتعاون نوع الإنسان ، وأعانه عليه بالاصغرين القلب واللسان ، وجعل المصالح تختلف باختلاف البقاع والازمان ، بما يدفع المضرة ويجلب المنفعة والامان ، وقلد النظر في ذلك بكل قطر لمن يجمع عيصابة الإيمان ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بمعجزة القرآن ، الآمر بالتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعد وأن ، الحاث على العدل والرفق والحنان ، وعلى آله وأصحابه السادة القادة الاركان ، الذين بلغوا إلينا شريعته وأحاديثه الصحاح الحيسان، وتعاونوا على حفظ الملة بالاموال والابدان ، وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان .

أما بعد فاننا حرَّرنا هذا المنشور ، المرجوَّ نفعه في الدنيا وثوابه يوم النشور ، لكافّة أهل إيالتنا جعلنا الله وإياهم ممـن يهتدون بالحق وبه يعدلون ، ووفّقنا لعمران أرضه بالتعاون والله خلقكم وما تعملون .

اعلموا ان الله جلّت قدرته لما قلّدنا القيام َ بأموركم ، وسياسة َ مفردكم وجمهوركم ، رأينا أوَّلَ واجب في الديانة ، حفظ المؤتمن على الامانة ، ورجونا من فضل الله القوى القادر

<sup>(</sup>I) كنذا في ح و ع ، وفي ق ، « المويسقا ، .

الإعانة ، لان الامانة سرٌّ من أسرار الله يُناط بها المراد ، ويحاط بها العباد ، ويماط بها الفساد ، ولا يتم ُ هذا المراد إلا بأعوان وأجناد ، وحامية في كل بلاد ، ولا قوام لسائر الاعمال ، الا بما يلزم من المال .

وجرت عادة الله في نوع الإنسان ، أن لا مال إلا بعمران ، ولا عمران الا بعدل وأمان، ولا أمان الا بزجر أهل البغي والعُدُوان .

وقد وجدت عمران وطننا الذي حبِّه من الإيمان ، اعتراه الخلل والنُّقُّصان ، وقلَّ من ساكسنه العمل ، لضعف الامل ، وإن كان ذلك من ذنوبنا ، وما لا يخفي على الله من عيوبنا ، فاعتمدت [الله] (1) الغنبيُّ عنَّا وعن أعمالنا ، في السعبي لصلاح أحوالنا ، وبادرنا الى النظر في أحوال الحيوان ، وهو من أعظم اسباب العمران ، فأبطلنا من الموظّف على بيعه ثلاثة أرباعه ، وكشفنا بذلك عن وجه الإعانة بعضَ قيناًعه ، ولم نلتفت الى الاسباب الحاملة على اختراعه . ثم حسمنا مادَّة تطفيف الكيل ، وتركنا مرَّتعه الوبيل ، وأرحنا تاجر الله من ذلك الويل ، وتحملنا نقصه الواضح الثقيل ، وغير ذلك مما أعان عليه المقدور والإمكان ، مما يرجع لتيسير أحوال السكان ، والتخفيف عن مواد ً البُنْيان . ثم التفتنا الآن الى ما يفرض من تباعات الملح والجلد والمحصولات والدخان ، وغير ذلك ممـا يفــرض على أيدي العمَّال بالاوطان ، فرأيناه يُوزَّع على الفقراء ، وتُنصَان عنه الاغنياء والكبراء ، مع ما تبعه من سوء سيرة بعض العمال ، المفضية لفساد الاعمال ، ويتعسر فيها إثبات الشكوى ، ولا يمكن الحكم بمجرد الدعوى ، إلى غيـر ذلك من الاعمـال التـي لا يحفظها سياج ، ولا يبقى بوجودها عمران ولا إنتاج . فان قطعنا هذه الاحوال ـ كما هو الامل - من أصولها ، يقع الخلل لقطرنا من نقص محصولها ، إذ لاغني لارضنا - والحالة هذه ــ عنها ، والامل في الله الكريم أن يعوّض ذلك ممـا يخرج منها . وإن أبقينا الامرَ كما كـان ، بقيت أسباب النقصان ، ولم يجر العدل في الخلق ـــ وهم عيال الله ـــ والله يأمر بالعدل في محكم القرآن . فرأينا الآن مصلحة المسلمين ، في سلوك أخفِّ الحالين . وعلى العبد أن يسعى ، ومن الله نجاح المسعى . وأبطلنا سائر ما كـان يُفرَض على الرؤوس من تباعات (2) المحصولات ، والدخان ، والملح ، والجلد ، والاتفاق ، والديوان ، والكبش ،

<sup>(</sup>I) الريادة من هامش ع .

<sup>(2)</sup> کـذا فی خ و ق ، وق ع . « تبعال »

والمتجبى، وخيل الشوك ، وثيران الكرستة ، وفرس العادة ، والضيفة ، وسائر الطوارىء وغير ذلك من سائر ما اعتيد فرضه وتوزيعه ، على اختلاف أصنافه وأسمائه وأوصافه ، مما يصدق عليه اسم أداء ، تقدم العمل به أو تأخر ، قل الوجل ، عدا أعشار الحبوب والزيت ، وقانون الزيتون والنخيل ، فانها زكاة مكاسب لا توزيع فيها على الاشخاص ، وعدا ديات القتلى ، لما فيها من الزجر لاهل الفساد ، فانها تبقى على حالها المعتاد . أما الجلد فانه لربة ، يبيعه لمن شاء ، او يستعمله بغير الدبغ . [واما الدبغ] فانه لا يقع الا في المدبغة [السلطانية] (1) المعتادة ، ونشتري ما يلزمنا منه لمهمات العسكر مثل الناس .

واما الدخان والملح فأبقينا أماكن بيعها بالبلدان والاسواق لمن يريد الشراء من غيــر غصب ، وفيما يتحصل من ثمنها كـفاية .

ومن باع شيئا في سوق أو بلد فانه يؤدي ما رسم على بيعه في الزمام المطبوع لمتولي خلاص ذلك ، من غير زيادة .

ولا بدَّ من جبر هذا المسقط الكشير ، المشروح بهذا الظهير ، باعانة من نزر يسير ، تكملة لما يلزم مصلحة الوطن ، وتأمين من عبر وقطن . وهو ثلاثة ريالات في كـل شهر يُعيِن بها كـل ذكر بالغ من أهل إيالتنا مصلحة بلاده ، ومدفن آبائه ومنبت أولاده .

ولا يُستثنى من هذه الإعانة أحد من أهل الخيام والمداشر والقُرى والبلدان ، يستوي فيها المشروف والشريف ، والقوي والضعيف ، عدا نواب الشريعة من قُصاة ومُفتين ، فاعانتهم بتقوى الله في نوازل المسلمين .

والمحقق أن المؤمن يسارع الى هذه الإعانة ، على مقدار رتبته في الديانة .

وقد جعلنا لكل عامل قدر ما رأيناه له كفاية من بيت مال المسلمين ، على اختلاف مراتبهم وأعمالهم ، بحيث لا تمتد يده ولا يطمح نظره او تتوق نفسه لاخد شيء من الرعية قل الوجة قل أو جل ، أو زيادة على هذا المقدار .

وان خالف فسترون ما يحلُّ به ، من آثار نقم الله وغضبه .

<sup>(</sup>x) الريادة في الفقرة عن ق .

وبابنا مفتوح لكل متظلم ، وآذاننا لسماع الشكاية واعية ، وأعيننا لما يصدر من العمال راعية . ولكل نبأ مستقرً ، وسوف تعلمون .

اما مشايخ العربان الذين عليهم دَرَك (1) العدد والخلاص والمباشرة ، فقد جعلنا لكل شيخ اربعة ريالات ، ثلاثية له وريالا لخلاصه (2) على كل ماثة ، من عين الإعانة التبي باشر خلاصها ، فهمي من بيت المال لا من الرعية .

وليكن توزيع هذه الإعانة في كل عمل بمحضر علمائه على اختلاف مراتبهم من قضاة ومفتين ونواب وأيمة وعدول وأعيان العمل ووجوهه ومشايخه ، بحسب ما في المكان من الاعيان . ويرفع كل عامل الينا دفتر ذلك في كل عام ، مصحّحا من العامل ومن حضر من ولاة الشريعة ، وشهادتهم على من حضر من الاشياخ والوجوه ، ليكون مجموعهم مؤاخذا بدرك ما عسى أن يقع من نقص او تفريط أو محاباة أو تغافل عن بعض أشخاص .

ومن قصر في هذه المصلحة العمومية الإسلامية فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين، ورفض حبل الله المتين ، وتسبّب لنفسه في العقوبة ، وأعظيم م بعقوبة خائن ربّه ، وأهل وطنه وحزبه ، ولا يسعنا التجاوز عن خيانته ، وضعف أمانته .

وقد كان الضعيف في هذه المُدر ، يدفع أكثر من هذا العدد . فاذا نظر بعيس الإنصاف لنفسه ، رأى مزية يومه على أمسه ، بشهادة حاله وحسة . والموسر ان ثقلت عليه هذه الاعانة ، وتسلكاً بعدم الاعتياد وأكبر عنها شأنه ، ومنع من فضل الله إخوانه ، وقابل بالإساءة نعم الله وإحسانه ، فقد عرَّض نعمته لازوال ، بعدم شكر المنعم المتعال . ومن المعلوم بلا نكر ، أن قيد شوارد النَّعمَم الشكر ، والتقصير في إعانة المسلمين والإخوان من اقبح الكفران . ومن كفر النعمة ، استوجب النقمة , فمن تلدَّد أو تلكّاً نعيّن له ونشد دعقو بته .

ولا تجول بحول الله يد عامل من العمّال في شيء زائد على ما حررناه ، وأظهرناه وسطّرناه . ونَظَرُنا باعانة الله وراءهم ، صباحهم ومساءهم . ولا يُذاد (3) مظلوم عن بابنا ، من (4) خواصّنا أو حُجّابنا ، لا سيما بعد هذا الإعلام المرقوم في كمتابنا .

<sup>(</sup>I) الدرك : بفيح السراء ، الثقل سالبعة (عامية تونسية) .

 <sup>(2)</sup> الخلاص · مستحلص الحبایه بنکلبف من الشیخ .

<sup>(3)</sup> كذا في خ وع ، وفي ق ، دولا يسرد يه

<sup>(4)</sup> أى من طرف

اما المدن ، وهي القيروان وسوسة والمنستير وصف قس ، فحسب الاصيل بها من الإعانة ما أبقيناه بها من اللزم المعتادة ، وهي عند الاعتبار اكثر من هذه الإعانة ، لان المدن مناخ البضائع والرِّحال ، وموضع ثمرات الصناعة والانتحال (1) ، في الخصب والإمال ، فلها أحكام تخصها على كلِّ حال . هذا في أهلها أصالة "، أما الوافد عليها فحكمه حكم بلده أو قبيلته ، ولا أثر لسكنى المدينة في نسبته .

كما أن كل منسوب الى بلد أو عرش ، فانه يعين مع إخوته ، من قبيلته او بلدته ، وإن لم ينزل معهم ، أو باعد موضعهم .

ومبدأ خلاص هذه الإعانة شهر يونية الاعجمـي من عام التاريـخ .

وأكرر تحريض المظلوم على رفع ظُلامته ، وبثِّ شكايته ، وأبرأ الى الله من مظلمته ، ان لم يبادر لشرح حالته . فلم يُتقيمنا الله الا لدفع الضرر عن ساحته ، والتبصّر في نازلته .

وأمرَ أنا باعلان هذا المنشور في كافّة أهل العمل بمحل ّ اجتماع المسلمين كالمسجد الجامع [والزمالة] (2) ويحفظ لكل من يريد قراءته ، حتى تمتلىء به الاسماع ، ويمتزج علمه بالطباع ، في سائر البقاع ، ويشرع كل عامل على هذا النحو في مباشرة العمل ، ومن الله بلوغ الامل . وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

اللهم إنا مددنا اليك يد الضراعة والإبتهال ، راجين من فضلك الإعانة على صالح الاعمال ، فقد قلت وقولك الحق : « أد عُونِي أستتجب " » ، وأنت الفاعل للمسبب والسبب ، والله يجعل رعيتنا وسائر المسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله . والله يرزق من يشاء بغير حساب . والسلام » . [في شوال عام 1272] (3) (جوان 1856 م.) .

وهذه الإعانة ـ على ما هـي ـ حسنة لهـذا الباي منسوبـة ، وفي جليـل خصـاله محسوبة ، بالنسبة الى الحالة المتقدمة من عـَيْثُ أيدي اللزَّامة والعمّال في أموال الناس ، فهـي من أخفِّ الضررين ، وخير الشرّين . وقد توعّد مـن خالف . وأتبـع القول فعلا ،

<sup>(</sup>I) الاتنحال · الاحتراف (دوزي) ·

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ق ، والرمالة هي مكان تجمع القبيلة أو المعسكر .

<sup>(3)</sup> الزياده عن ق .

فعاقب مشايخ ماحير بالسجن في الكرَّاكة لما اتفقوا على تنقيص جانب من عددهم ، وكاد أن يَفْتِك بهم . وعاقب آخرين على أخذ الزائد بالسجن والعزل ، وأخل ما استخلصوه زائداً من أهل الجريد ، لم يبال في ذلك بمقرَّب أو صهر أو وجيه ، فخافته العمال ، وقلصرت عن الظلم أيديهم ، وكاد أن ينقطع تعديَّهم . وعاقه الاجل عن إتمام هذا المراد الحسن ، وكاد أن يرجع العمران للوطن .

ž.

وفي هذه المدة توالى ورود المراكب العثمانية والتونسية بمرضى العسكر التونسي ، لانه اتفق ان موضع حربهم كان وَبِييء الهواء وخيم المرتع . وتحدثوا أن أميرهم أبا محمد رشيد عانى كشيرا من مرضاهم بنفسه مباشرة ، وأبلى في ذلك البلاء الحسن .

وفي يوم الاحد الثاني (1) من ذي الحيجة سنة 1272 (3 أوت 1856 م.) ، وصلت المراكب التونسية مع مراكب عثمانية بالعسكر التونسي مع أميرهم رشيد . وقدم رسول من الدولة العلية بنيشان وسيف مرصع للباي ، ونزلوا بشاطىء العبدلية ضحى يوم الاثنين ثالث الشهر (2 ذي الحجة ــ 4 اوت) . وتلقاهم الباي بنفسه ومن حضر من آل بيته ورجال الدولة (2) . ولما وصل الامير قام اليه الباي وتعرض للقائه وعانقه وأجلسه حذوه ، والعسكر ينزل جماعة بعد جماعة ويمرون أمام الباي بعلامات افتخارهم ، وهي قطع من الفضة تشبه المسكوك من الدراهم ، تسمى بالميداليو ، من اختراعات الافرنج ، يعطونها لمن فعل جميلاً حقة أن يذكر ولا ينسى ، ولا تُعطى فيما حقه أن ينسى . وخيموا قرب بستانه في ضيافته ، واشترى لهم غلة الاجنة القريبة منهم ، وأباحها لهم ، وسرر بوصولهم .

ونزل رسول الدولة بدار المملكة ببطحاء القصبة ، وقبله الباي في موكب حافل مشهود ، وقبل النيشان والسيف بتعظيم وإجلال .

واحتفل لقدوم العسكر وزاد في مرتبهم . وأمرني ان اكتب لهم بما نصّه :

همن عبد الله سبحانه المتوكل عليه ، المفوض جميع الامور إليه ، المشير محَمد باشا باى سدَّد الله أعماله ، وبلتغه من الخير آماله . الى نخبة الاركان ، وفارس ميادين الجهاد

 <sup>(</sup>x) هسو غرة الشهر حسب النقويم .

<sup>(2)</sup> العردت في بهذه الزيادة : « وحضر مع الباى عنصل العرانسيس بغير استدعاء ، حرصا على الامتزاح وطلبا للمداخلة » (ق 3 : 20) .

والعرفان ، أمير الامراء ، وفخر الكبراء ، ابننا رشيد وكافمة من معمه من ابنائنا ، وشعارنا ودارنا ، وحامية بلادنا ودارنا ، العساكر التونسية وضباطهم ، تقبل الله جهادهم ، وأدام إسعادهم ، وقوّى استعدادهم ، وبلغ مرادهم .

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، فان مقام أبيكم ، بحسن الاوبة لوطنكم يهنيكم ، ويرجو الله أن يرى أكثر مما رأى فيكم ، وان كان الهناء لنفسي ، لان جمع الشمل بكم أعظم أنسي ، وطالما تعب لفراقكم قلبي وحسي . فالحمد لله على اجتماع الشمل بأولادي الابرار ، وأحبتي الاخيار ، بعد أن حصلوا من السعادة مقدارا جسيما ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما . ونترحم الى (1) من سبق إلى الجنة دار النعيم والقرار ، والمدار الآخرة هي الدار . فهنيئا لهم بمزية الشهادة ، والفوز بالسعادة ، والنعم التي لم تزل بفضل الله في تجدد وزيادة . وقد شغلنا السرور لهم (2) عن الحزن عليهم ، لما أعد الله من جزيل نعمه إليهم . ولا تتأسف الابطال ، على الموت في مواطن القتال . وفخر الرجال ، بالصبر عند الاوجال ، والموت في هذا المجال ، وللاعمار آجال ، لا تزداد بتأخر ولا تنقص باستعجال ، سقاهم الله من حياض الرحمة بسيجال .

ثم أهنئكم ونفسي على لسان بلادكم ، ومناط حبكم وغاية مرادكم ، فانها تقول لكم بلسان الحال ، وهو أبلغ من لسان المقال : يا بررة أولادي ، ومن على غيرتهم بعد الله اعتمادي ، قد طال من بعدكم سنهادي ، وتشوق لخبركم ناظري ومسمعي وفؤادي ، فالحمد لله الذي أكرمني بكم في الخواتم والمبادي ، وبلغني بجميل سيرتكم مرادي ، أبستموني أردية الذكر الحسن ، اللدائم بدوام الزمن ، بسيرتكم في أحسن السنن . آثاركم والحمد لله مشكورة ، وطاعتكم في الامر والنهي مذكورة ، وأعلامكم باعانة الله منصورة ، وصيانتكم لاعراضكم مشهورة ، وأخبار عفتكم ونزاهتكم منشورة ، وهممكم على ما يُشمر جميل الذكر لوطنكم مقصورة . فأهلا وسهلا بقدومكم ، واجتماع شملكم بسيدكم ومخدومكم ، لقد ستر بحمد الله خبركم المونس ، أباكم محمدا وأمتكم تونس . فالشكر لله على آلائه ، وبالشكر نستزيد من نعثمائه .

<sup>(</sup>I) كدا في خ وع و ق .

<sup>(2)</sup> كذا في خ وع ، وفي ق ، و السرور يهم ، .

هذا ، وإن الاب يعين ولده على البُرور ، ويتَجْزيه على الفعل المشكور . فلذلك زدنا لجميعكم الخمس في مرتباتكم ، على اختلاف درجاتكم ، لكم ولمن لم يتحضُر معكم ، من العساكر النظامية إخوانكم ، لقيامهم في مغيبكم بحراسة أوطانكم .

وأملي في الله مُبلّغ الآمال ، أن نرى منكم أكثر من هذه الخدمة وفوق هذا الكمال ، وأوصيكم بالمثابرة على صالح الاعمال ، في سائر الاحوال ، فبصالح العمل يدوم لكم ذكر هذه الخصال . ويقبح بمن ذكر بالجميل أن يُتبعه بضده ، ويدنس بنفسه وَجَهْ مجده ، ويضيع ما حصله بتعبه وكد . وبفضل الله لا يضيع لكم عمل ، ولا يخيب فيكم أمل .

اللهم يا سامع الاصوات ، ومجيب الدعوات ، احفظ هذا القطر وبنيه ، وعمسر بالعافية قاصيه ودانيه ، وشيسد بالحق مبانيه ، وبلغ إمامه من المصالح أمانيه ، وأعن جميع المسلمين على الاعمال الصالحة ، والمساعي الناجحة ، وتجارات الخير الرابحة ، بحرمة المصطفى وأسرار الفاتحة » . وكتب في ذي الحجة سنة 1272 (اوت 1856 م.) .

وبعد أن تمت مدة ضيافته للعسكر ، سرَّحهم لاوطانهم مدة طويلة تناسب مدة مغيبهم .

*\** 

وفي يوم السبت الثامن عشر (1) من الشهر أبطل مرتب دار الباشا .

وذلك ان الشبان من جند الترك وأبنائهم رسموا في ديوان الجند النظامي ، وبقي في مرتب دار الباشا من لا قدرة له على الخدمة . والعادة السابقة في جند الترك أن من يتعده العجز عن الخدمة ، يرسم في الدفتر متقاعدا ، بمعنى أنه يأخذ اربعة نواصر في اليوم ولا يباشر خدمة . وأكثر من بقي بدار الباشا أبناء البلاد من أولاد الترك . فقال : « اما الترك فقد جاءت بهم أسلافنا من أوطانهم وذهب شبابهم في الخدمة ، فلا بد من العناية بهم . وأما أبناء البلاد فان من يخدم العسكر النظامي يأخذ المرتب ، ومن لا يخدم فهو كسائر أهل البلاد يعيش بحرفته » . وأغلق دار الباشا ، وجمع سائر الاشياخ والعواجز من جند الترك في قشلة واحدة ، وأجرى لكل واحد منهم عشرة ريالات في الشهر، وهي أكثر من مرتب المتقاعد بمقتضى العادة السابقة ، ولم يعطيهم الخبز المعتاد .

 <sup>(1)</sup> الثامن عشر حسب الرؤية يوافق يوم الثلاثاء 19 اوت ، وحسب النقويم يـــوم الاربعـــاء 20 اوت ،
 لا يــوم السبت .

ولما دالت الدولة لاخيه أبسي عبد الله محمد الصادق باي ، أجرى لهم الخبز .

وصارت دار الباشا لبعض مهمات العسكـر النظامـي . وصار ديوان الترك دارا لمجلس الشريعة أعزها الله تعالى .

وأمر الباي شيخ الإسلام أبا عبد الله محمد بيرم باصلاحه من حبسه ، وطالت مدَّة الاصـــلاح .

\*

وفي الشهر ظهر بالحاضرة المرض الوبائسي المعروف بالكوليرة . ودام في الحاضرة مدة قليلة ، وظهر من صبر الباي وتوكله على الله ما أزال جزع أهل البلاد ، ولم يَتَحَفَّظ منه بكرنتينة ، ووقع بداره فكان يعود المرضى به [كما فعل أبوه زمن الوباء] (1) .

وفي زمن هذا المرض بلغه ان البعض من عروش جبل باجة امتنعوا من أداء الإعانــة التي رتبهـا .

وذلك ان هذه الإعانة لما ترتبت ، خفت على من قطعت المغارم أوصاله واستأصلت آماله ، وثقلت على الاعيان وعلى من لم يعتد الاداء ، وان كان يؤدي أكثر منها من جهة الدخان والجلد وغير ذلك ، لما في نفوس المسلمين من نفرة الاداء على الرقاب ، شبه الجزية . ومنهم عرش ماكنة وخمير ووشتاتة وبعض الشيحية ومن انضم اليهم ، فشنوا الغارات على سوائم الناس ، وأخافوا السبيل ، ومد واليدي النهب والفساد .

وخشي الباي أن يسرى هذا الفساد في المملكة وفي الصحراء وبها يومئذ غُومة المحمودي في جمع من إخوته يوقد في نار فتنة ، فحسم الداء قبل انتشاره ، وأمر أخاه أبا عبد الله محمد الصادق باي بسفر المحلة على العادة ، وزاد في قوتها من عدد العسكر والمدافع ، وأمره بغصبهم على أداء الإعانة أو يقاتلهم ، فخرج بالمحلة يوم الخميس الحادي والعشرين (2) من ذي الحجة سنة 1272 (21 اوت 1856 م.) ، غير مكترث بوجود المرض

<sup>(</sup>I) الزياده من ع و ق ·

<sup>(2)</sup> الحمس هو 20 ذي الحجة حسب الرؤية ، و 19 منه حسب النقويم .

في المملكة ، متدرِّعا جُنَّة التفويض ، سالكـا نهج أخيه [وأبيه] (1) في التوكُّل على الله وخلُّص الجباية ، وخاطب هـؤلاء العروش بالانقيَّاد إلى هذه المصلحة ، فامتنعـوا . وفاوشهم القتال ، فأبرَوا . ثم أرهف لهم الحدَّ ، وقاتلهم ، واقتحم جبلهم وأخذ َهم . ولما رجع العسكر ، شكر شجاعتهم وشدًّة بأسهم ، بكلام نفيس . وكاتب أحاه بحسر المنصر ، والثناء على من معه ، وأنهم أبلوا البلاء الحسن . وطلب منه مكتوبا لهم ، تنشيطا القلوبهم ، فأمرني أن أكتب لهم بما نصّه :

« من عبد الله سبحانه المتوكل عليه ، المفوض جميع الامور إليه ، المشير محَمد بأسا باي سدَّد الله أعماله ، وبلُّغه من المصلحة آماله ، وأعان عساكره وأعوانه وعمَّاله ، ووفِق للخير من قلَّده أمرَهم في كـل حالَّه . إلى أمير الامراء وفخر الكبراء ، وأوثـق العُمْرَى ، والعمدة للمهم اذا طرا ، ومن أرانسي الله ثمرة خدمته ونؤمَّل أن نــرى ، أخــي وعضدي ، والسيف الذي تصول به يدي ، وعدَّتني ومعتمدي ، أخونا سيدي محمد الصادق باي لا زالت عزائمه صادقة ، ومحاسنه متناسقة ، وخصاله بالثناء عليه ناطقة ، وعناية الله به وبمن معه مصاحبة مرافقة .

أما بعد سلام كريم ، طيب عميم ، يعم عجموعكم وآحادكم ، وأعوانكم وأنجمادكم ، فان مكاتبيكم بالغت في الثناء على من معكم ، من أولادنا الطبجيّـة ، والعسكــر والمخازنية ، الذين أمرتهم بتشريد جملة العصاة من الجبالية ، وانهم بذلوا في حدمتنا نفوسهم الابية ، حتى شهدت لهم الخصال المرضية ، ووقفوا غند أمرك ونـَهـْيك ، وطهر بهم نجاحُ سعيك ، وأثرُ رَعْيك ، وزيَّنوا مواقف الابطال ، وأظهروا شجاعتهم في كـل حال ، وتدرعوا بالصبر في حَوَّمة القتال ، وهو أعظم دروع الرجال ، واستسهلوا أوعــار الجبال ، وذلك أملنا فيهم ونشكر الله على تحقيق الآمال ، كما ندعوه أن يصلح من رعيتنا الاعمال . ومن شفقتني عنهم (2) ، أنه يسوؤنني ، بشهادة الله ، فَقَدْدُ واحد منهم ، لكن مصلحة جمهورهم ، والسعبي في نجاح أمورهم ، يقتضي أكثر من هذا الادب ، وهو أقلُّ من قدر الذنب والغضب . قال الله تعالى في محكم كـتابه المبين : « وَلَــوْلاَ دُ فَسَاعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبِعَضْ لِفَسَدْتِ الأَرْضُ وَلَـكَيِنَ اللَّهَ ذُو فَضْلُ عَلَى العَالَمِينَ » (3).

 <sup>(</sup>I) الريادة عن ع و ي .
 (2) كـذا في خ و ع و ي
 (3) س 1/2 تركة

ونرجو الله ان يجعل هذه مقدمة هداية ومتاب ، لا مقدمة تنكيل وعذاب ، ووراء ذلك عقباب الله والله سريع الحساب . ونشكر سعي من اخترتهم ، ولهذه المقدمة أرسلتهم ، عامتهم وأعبانهم ، ورجالهم وفرسانهم . لقد فازوا بمرضي الطاعة ، كما حازوا وصف الشجاعة . ومن العناية بهم أن وجهنا لكم هذا الكتاب المحصوص . في الثناء على صبرهم وإقدامهم وبناء صفهم المرصوص . جعلهم الله من الذين يقاتلون حتى لا تكون فتنة ، وقو وقد سائر عساكرنا وفرساننا .

وندعو لك حيث فعلت الواجب من الشهادة لكل ِّذي حق بحقَّه ، ورسوخ قدم صدقه .

فاجمع سائر من معك من الطبجية ، والعسكر والمخازنية ، والضبّاط والاعيان ، ووجّه لهم من يقرأ كتابنا هذا عليهم في ميدان ، حتى تعيه كـل أذن واعية ، ويتحققوا أن عيننا لهم راعية ، وأن حميد أثرهم لا يُنجحَد ولا يُنكرَ ، بل يُردَّد ويشكر .

والله يررقهم النصر الجميل ، ويحقق في جميعهم التأميـل ، ويزيدهـم من الغيرة والثبات ، وينصرهم في الصفوف والوثبات ، ويجمعنـي بهم منصورين محفوظين ، وبعين العنـاية ملحوظيـن .

والسلام على من اعتصم بحبل الله المتين ، واتبع سبيل المؤمنين ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .

وكستب في 14 صفر سنة 1273 (الثلاثاء 14 اكستوبر 1856 م.) .

ولما وصل هذا المكتوب لبإي المحال أبي عبد الله محمد الصادق ، جمع الضباط والمخازنية والاعيان من العروش أمام وطقه ، وخرج بنفسه لسماعه مع الجماعة بتوقير واحترام. وخطب به كتابه البارع ابو عبد الله محمد العزيز بوعتور ، وأثر في نفوس السامعين أثرا جميلاً . وختم المشهد بدعاء نفيس من إنشاء كاتبه المذكور ، ونصه :

« سبحانك اللهم يا من تفضيل بالنصر المبين ، وأوضح آثار وعده وهو أصدق القائلين . ولك الحمد على ما أسبغت من الصبر الجميل ، وأوليت من النصر الجليل ، لحماة

<sup>(</sup>I) کدا فی عوق ، وفی حد الصلحة a

هذه البلاد ، المنزلين من أميرهم منزلة الاولاد ، العساكر الجهادية ، والفرسان من المخازنية ، ومن بيده من مولانا قياد هم ، وإلى أمانته موكولة جموعهم وآحادهم . وفر الله أعدادهم ، وزان بهم قطرهم وبلادهم ، ورشت بالاستحسان لآتارهم أبناء هم ، وكبّت بهم أعداءهم . ولك الشكر على سوابغ النعم ، وما أوليت من الفضل والكرم . والصلاة والسلام على سيد البشر ، وأفضل من انتصر وظهر . وعلى آله وأصحابه فرسان الميادين ، وحفظة الدين ، ما ابتهجت الاسماع بالتناء الحسن ، وتناقل الذكر الجميل من عبر وقطن .

اللهم انا نستمد من فضلك النصر العزيز ، والإعانة على ما يتمر التقديم والتبريز ، لانصار الإسلام ، ومن بهم النقض والإبرام ، ببقاء مولانا وسيدنا قطب الفلك ، ونور الحكاك ، والمطاع فيما ملك ، والمقتفى به حيثما سلك ، إمام المسلمين وحافظ الملة بالاجناد والانصار ، ومن على اتباعه المدار ، مولانا وسيدنا المشير أخينا ، ومحل أبينا ، ومن بركة مرضاته ظهرت لدينا وفينا ، سيدي محمد باشا باي .

اللهم بلغه ما يؤمل في بلاده ، وآساد جلاده ، وما يطلبه ويقصده ، ويستحسنه ويحمده . وتجعل الاعانة لسائر الاجناد ، في كل بلاد ، ومن مرضاته التي دل عليها كتابه الكريم ، المبشر بالمبرة والتكريم . وهو المسؤول ان يشمل حضرته وآله بالحفط والحماية ، ومزيد الرعاية ، وان يجعل هذه الرجهة محمودة العواقب ، متلوة المناقب ، جارية على وفق رأيه الثاقب ، ويمنح من مرصاته الخطط المحمودة ، والآثار التي هي في أنواع المكرمات معدودة ، من (1) هداية من قلده الله أمرهم للطاعة ، ولزوم الجماعة ، ويتجري على يديه الآثار الصالحة ، ويلهمه للاراء الناجحة ، ويجعل نواسم فضله نافحة ، وكتائب نصره غادية رائحة ، بحرمة النبي وأسرار الفاتحة » .

وانفضّ الموطن (2) على سرور ، وسعي مشكور .

وأبلى أبو عبد الله محمد الصادق باي في هذه المحلة البلاء الحسن ، ومهـّد العافيـة ، وردًّ الحقوق ، وأنصف المظلوم .

وجعل الباي عصيان هؤلاء نَسَيا مَنْسيا ، ونبذه ظيهِريا كأنه لم يكن ، كما هو الواجب في سياسة الرعيّة .

<sup>(1)</sup> که ا فی ح ، وفی ع و می « فی همدایه »

<sup>(2)</sup> في ع و ي ، « المسوكب »

وفي محرم من سنة 1273 ، ثلاث وسبعين (سبتمبر 1856 م.) ، جهـز الباي محلة قوية أميرها ابو عبد الله مــَحمد خزنه دار عامل سوسة ، وهو يومئذ عامل الاعراض أيضا ، لتشريد غومة المحمودي من الصحراء .

وغومة هذا من سراة قومه المحاميد ، ومن شيعة بيت قرمانلي بطرابلس ، ولما ألله عروشها باختلاف آلها ، دخل الصحراء وشن الغارات في وطن طرابلس ، والدولة تتربص به الدوائر حتى أوبقه ذنبه وتمكن به الباشا الوالي بطرابلس ، وبعثه معتقلا إلى اسلامبول ، فصدر الحكم عليه بالنفي الذي هو أخف عقوبات المفسد . وفر من موضع نميه فأتى وطن طرابلس ، وقد تمهدت فيه العافية بعد مقاساة الشدائد والهرج ، فتوقع الشر فأتى الوطن التونسي ، ونزل بأطرافه من جهة الاعراض . وكاتب الباي ليقبله أو يشفع فيه عند الدولة العلية . وتوسل في مطلبه بقنصل الفرنسيس [ليون روش] ، فأتى الباي وحسن له قبوله ، وقال انه استجار بحرمك إلى غير ذلك . وحذا ر النصحاء الباي من تداخل فيصل ، اي قنصل ، اي قنصل كان ، في احوال المملكة ، ومن عاقبة هذا القبول ، فقبله غير مفكر في عاقبة أمره [شأن ملوك الإطلاق] (1) ، واقفا عند ظاهر الحال ، واستهان به ، وكاتب الدولة العلية شافعا فيه ، فأجيب بأنه من المفسدين في الارض ، والحرم لا يعيذ فاراً بدم .

وطلبت منه الدولة ُ إعانة الباشا بطرابلس على القبض عليه ، فأنف لذمته أن تُخفَر ، وبقي غومة بأطراف المملكة [والرسل تتردد بينه وبين قنصل الفرنسيس] (2) . والتف عليه أتباع ُ كل ً ناعق من اهل الفساد الذين يطلبون السرزق بسلاحهم . وأحس ً الباي منه بمبادىء الشر ، فكاتبه على يد قنصل الفرنسيس بأن يرحل لدواخل العمالة ، قرب القيروان او الحاضرة ، فتعلل بتعذر ذلك عليه لكثرة من معه بسوائمهم ، وواسطته قنصل الفرنسيس يتحشطب في حبّله ويستر مساوئه .

ولم يزل يفسد في العربان ويستميل ضعفاء العقول بالتنفير من أداء الإعانـة بـأنها جزية مضروبة على العرب المسلمين ، الى غير ذلك . والشح بالمال في الجبلة الإنسانية . وعلى كـل مُستطاع ، إلا ً نقل الطباع . وكـف ألعقارب عن لسعها ، تكـليف ما ليس في وسعها .

<sup>(</sup>I) البرياده في العمرة عن ع و ق

<sup>(2)</sup> البريساده عن ع و ق ،

ولما تفاقم الامر وكاد أن يتسع الخرق على الراقع ، لزم الباي تلافي الحال ودفع الضرر ، فجهز هذه المحلة بالفرسان من المخازنية ، وأمر العروش القريبة من تلك الناحية بالالتفاف على المحلة . وبعث بها آلايا كاملاً من عسكر النظام بالساحل ، وما يلزمه من المدافع والطبحية ، ولم يستقدمهم للحاضرة رفقا بهم ، وأمر أمير المحلة بقودهم لما يصل سوسة . وأطلق يده في الاستنجاد بمن يريده من العروش والعسكر . وتطوع أمير الامراء ابو محمد رشيد بالسفر مع عسكر المحلة طوع إذن أميرها ، لما في هذا الامير من السياسة التي يقود بها أنظاره وأكفاءه .

## ونصّ ما كتبه لهذا الامير:

« من عبد الله سبحانه المتوكل عايه ، المفوض جميع الامور إليه ، المشير محمد باشا باي ، وفقه الله لما يرضاه ، وأعانه على ما أولاه ، وإلى طرق الصلاح هداه ، والهدى هدى الله . الى حماة الوطن والدولة ، وأهل الغيرة على الإمرة والصولة ، خاصة أولادي ، ومن محلهم وإن بعدوا في فؤادي ، كافة العسكر والضباط والفسيالات المأمورين متا بالسفر إلى الاعراض مع أمير الامراء ، وفريدة الكبراء ، وفخر الاركان الوزراء ، السيف الامضى ، والثقة المعتمد الارضى ، ابننا محمد أمير الاعراض ، قرن الله بالنجاح مسعاهم ، وحمى حماهم ، وثبت على قوس الطاعة مرماهم .

أما بعد السلام عليكم ، وملازمة الدعاء إليكم ، فانكم بقوَّة الله أعظم قوَّتي ، ومظهر صولتي ، بغيرتكم أقتاد العصاة من نواصيها ، ولا يبعد بشجاعتكم قاصيها ، ويدين لامر الله بالطاعة متعاصيها . وقد قرن الله سبحانه النجاح والظَّفر بطاعة المأمور للأمير ، في الشاق واليسير ، والقليل والكثير ، ولا ينبئك مثل خبير . وطاعة الامراء والولاة من أول واجباتكم فلا يخفى عنكم ، وسبحان من يقول : « يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاَمر منْكُم ، » (1) ، والإخلال بواجبها قطع لسلك كل جماعة ، وهو السبب الاعظم ، والعياذ بالله ، في الإضاعة . وأنتم بحمد قطع لسلك كل جماعة ، وهو السبب الاعظم ، والعياذ بالله ، في الإضاعة . وأنتم بحمد تنفعَ المُونَ منينَ » (2) .

<sup>59 1/4 (- (1)</sup> 

<sup>(2)</sup> سَي 1/5 رَحْ 55

وهذا أمير محلتكم ، المحوطة بأمن الله وهمتكم ، الذي اخترته لإعزاز رايتكم ، وإظهار شجاعتكم ، المبنية على أساس طاعتكم ، كما اخترتكم لبذل النفوس في إنفاذ ما يأمركم به وقد وعاه عنتي ، اذ هو معكم كالجزء منتي . فحسبه أن يأمركم بما هو مأهور به من الاعمال ، وحسبكم المسارعة للامتشال ، في أي جهة وعلى كل حال . فارفعوا اليه سائر أموركم ، مما يتعلق بمفردكم وجمهوركم ، وقد أذنته أن يتصرف بما يراه في أميركم ومأموركم .

واعلموا انه يباشركم بيدي ويأمركم بلسانـي ، وهو وان بعد عني فهو نُـصـُب عياني ، لانه الثقة الامين على ما يراه منـكم ، ويـُنهيه إلي ّ عنـكم .

وأرجو الله أن يسمعني ، ما ينفعكم ويسرُّني . وهو المسؤول أن يسدِّد منكسم القول والعمل ، ويبلغني من صلاحكم غاية الامل .

وقد أمرنا العمدة الثقة الاحزم الاحظى نخبة الاركان ، وعمدة أهل الشان ، وفارس ميادين السيف والسنان ، أمير الامراء ابننا رشيد أن يعلن بقراءة هذا الظهير على جمعكم . حتى يمتزج أمره ونهيه بقلبكم وسمعكم . فأنتم الاولاد البررة الطائعون ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون .

ويبقى هذا الظهير بعد قراءته في موكبكم ، بيد من قلدتُ في هذه الوجهة أحكامكم ، وجعلت بيده التي هي يدي زمامكم . وقد أمرتُ ان تكون قراءته بمرأى منه ومسمع ، في ذلك المجمع .

ولما وصل هذا الامير الى نحو غومة كاتبه مخيرًا له بين أن يرحل لدواخل المملكة أو يبعد عن أطرافها ، وإن خاف يبعث معه من يوصله لمنجاته ، فتعلل (1) . وأفضى الحال الى حرب في مفاوز الصحراء ، فقاتله حتى شتت جموعه وشرَّدهم ، وفرَّ ناجيا بنفسه ، وقتل بعد ذلك [في الصحراء] (2) .

<sup>(1)</sup> في ع و في يد عامسم »

<sup>(2)</sup> السزيساده عن ع و ف

وكانت مدة السفر بهذه المحلة ستة اشهر . [وأبلى هذا الامير البلاء الحسن] ، واستولى على بعض بلدان نفزاوة . وأمره الباي بقطع نخيلها ، فتثاقل وراجع الباي واستعطفه . ومهد تلك الجهة ، واعاد لها العافية والراحة ، وأمن الساحة ، ورجع منصورا مشكورا . وظفر بمكاتيب كثيرة [لغومة] (1) من بعض أهل الفساد والنفاق ، أتى بها للباي ، فأعرض عن مطالعتها كل الإعراض ، وداوى بهذه السياسة القلوب المراض . وذلك أنفع علاج ، في بقاء ما لملوك الإطلاق من السياج . ولله در القائل :

اذا أنت لم تغفر ذنوبا كثيبرة تريبك ، لم يسلم لك الدهر صاحب ومن لم يغمض عينه عن صديق وعن بعض ما فيه ، يمن وهو عاتب شأن السياسة المرعية ، بين الراعي والرعية (2) .

\*\*

وانتقل الباي الى سكـنى بستانه في المرسى ، أواثل َ هذه السنة 1273 ، وأناب شقيقه وولي عهده يباشر الامور ببيت الباشا في باردو ، بعد ان زاد في بستانه ، ونمـّق ما شاء من بنيانه .

## بيان القاريس المذكورة يسراه (؟)

<sup>(</sup>I) السرياده في الففرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> بهامش ی 3 · 28 بوجد ما یاتی ·

بعضى العرب المؤرخ في 25 ربيع الاول ، والعرب المؤرخ في 26 منه ، سنة 1274 ، أن الهير المحلة أمر العسكر والمخازنية بهيك حرمة نساء بنى زيد . والا استكوا له من ذلك ، آمر بجلدهم خمسمائه جلدة ، واحد منهم اموالا ، ومعضى النعرير المؤرخ في 11 ربيع الثانى سنة 1274 أن المحلمة رحلت من فبلى واحدت منها عشرة (كدا) انساء ، منهن تسعة (كدا) اعطيت للحدام ، وواحده الني هي احسبهن واصعرهن ، روجة ابن شبخ فبلي ، أتى بها أمبر المحلة في كروسة ، وجعلها في فيطون تحت نظر عسه ، واصطفاها لنفسه ، وجمل زوجها وحماها في السلاسل ، مع مائة وحمسين من اهل الله وبيعت املاك اهل فبل بيامها للمكرم محسد الحبيب بن حسن بن احمد السوداني حليفة بلمين ، بمائة الله وخبسه وعشرين الف ريال صعرى بوسبية ، بعد أن هدمت بلادهم ، وهمك حرمة بسائهم من امير الجنس واباعه ، ويهي النادين من اعاده سائها ، وقد ذكر في رسم البيع المؤرح في 29 رسع الأول 1274 ، أن ذلك بناء على حلم مولانا أيده الله وحنانه وشعفه واحسانه ، حبث ساسهم بالحلم ، ولم يعافهم على قدر الحرم .

واما حواب امير المحلة للورير الاكبر عن الامر الصادر له بعطع النخبل ، فقد وحدماه بحطه ، فاثبناه مما بحروفه . وصه . « الحمد لله . سيدى رعاكم الله وبعاكم فولكم على الشعى عومة ان حاء في يدى تكون مهنى منه . وان شاء الله نسعد ولى تعمنا يحصل ، ان صبح سبى على ساسى . وبارلة النخيل وهدم البلد ، علما معصودكم . وربنا ان شاء الله ينفى مولانا ايده الله . ومنا عرفنا عن احنا صاحب الطابع أنه الآن بالإطالية ، عطاه الله سبحانه وبعالى ، هو يتحلع والناس في كراكية . ربنا ان شاء الله يبعى أحبود (كدا) المعظم سندنا ايده الله وبصره بهنه آمين . والسلام من مقبل ايديكم محمد لبله الاحد في 15 مفر سنة 1274

وفي صفر من السنة 1273 (اكستوبر 1856 م.) ، قسدم أبو محمد خيسر الديسن من فرانسة ، لامور تتعلق بنازلة محمود بن عياد ، ورجع في الشهر بعد أيام .

\*

وفي أوائل ربيع الانور (اوائل نوفمبر) ، تفضل الباي بنيشان آل بيته على وزيره وثقته أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، وتشرف الوزير بقبوله ، وقال له : « ان آل بيتك يحملون هذا بلا مكتوب ، اعتمادا على نسبهم الشهير الواضح ، ومثلي لا يحمله الا بمكتوب ، ليقع الفرق [بين من يستحقه أصالة "، ومن يناله بمحض الفضل] (1) ، فأمرنى بانشاء مكتوب له ونصه :

و الحمد لله الذي ألّف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا ، وأقام صالح العمل على الرضى عنوانا ، وخصّ باسعاده من شاء من عباده تفضلا وامتنانا ، فأطلق بالخير منهم يدا وأنطق بالصدق منهم لسانا ، أحمده وكل شيء يسبّح بحمده سرا وإعلانا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لكافة الخلق رحمة وأمانا ، فملا القلوب نورا وإيمانا ، وجزى المحسن إحسانا ، وناهيك أن جعل من آل بيته سلّمانا ، وعلى آله وأصحابه الذين شيدوا من معالم ملته بنيانا ، وبلّغوا الينا سيره وأحاديثه صحاحا حسانا ، وانتضوا لإعزاز كلمته صارما وسينانا ، وكانوا على البر والتقوى أعوانا ، فلو أنفق أحد مثل آحد فها ما بلغ مدّى أحد هم جزاء ووزانا .

أما بعد فاننا أصدرنا هذا الظهير ، والإعلان الشهير ، لكافة الافاضل أهل مجلسنا العلي بالشريعة المحمدية ، ونوابنا في القضايا الدينية الشرعية ، وحماة مملكتنا الاركان الوزراء ، والاعيان أمراء الامراء ، وأمراء الالوية وأمراء الآلايات ، وقائمي المقامات ، وأمناء الآلايات والبنباشية ، وسائر الجنود العسكرية ، والقواد والمخازنية ، وأولي الولايات العرفية ، على تعديد أصنافهم ، واختلاف أوصافهم ، ليعلموا أن الوزيس ، الصدر الشهيس ، أثير الدولة ، ومن له في ميادين الكمال سبق وجولة ، نخبة الاركان ، وفخر أهل الرفعة والشان ، تربية بيتنا ، المقرب عند حينا وميتنا المستحق للايثار ، لحميد الآثار ، وزير العمالة وأمير

<sup>(1)</sup> الرياده عن ع و ق

الامراء إبننا مصطفى خزنه دار ، لا زال جميل الذكر ، عند أولي الذكر ، تحققنا من أمانته ، ونصحه وكفايته ، ونجاح تدبيره وحسن درايته ، وبلدل الوسع في خدمتنا إلى منتهى غايته ، وقصره على مصالحنا بقلبه وقالبه وعنايته ، فأحمد نا به الخبر ، ويحمد به الخبر ، حتى رأيت بمنزلة الابن الصالح الابر ، ولا غرو في تنزيل أهل صد ق الوداد ، منزلة الاقارب والاولاد ، وقد قيل : المودة في اهل النهي نسب ، ومن فاته النسب الموروث لم يفته النسب المكتسب ، وهمو أول ما يعد من مفاخر الحسب ، لا سيما والنسب الروحاني ، يعادل النسب الجسماني . فلذلك طوق نا هذا الوزير الذي وجدناه أز را واقيا ، وذخرا إن شاء الله تعالى باقيا ، بنيشان بيتنا ، المخصوص بآلنا في مملكتنا ، ولم نجد لإظهار عنايتنا سواه ، وهو الاهل لما ناله بما حواه ، تقدم لنيله بنفسه ، على أبناء جنسه ، ومنابت غرسه ، والشكر على الجميل واجب ، والعمل الصالح لا يتحجبه حاجب ، والله يقول : لا لملذ ين أحسنو الحسنو وريادة " » (1) ، وذلك مقتضى الطبع والعقل يقول : لا لملذ ين أحسنوا الحسنو وريادة " » (1) ، وذلك مقتضى الطبع والعقل والعادة ، وبه قادت السادة .

وقد ألبستُه النيشان قائما بيدي ، اذ هو الجزء من جسدي ، داعيا الى الله أن يسدّد منه القول والعمل ، ويبلّغني من ثمرات خدمته غاية الامل ، وهو ولي عانته وتوفيقه ، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

والسلام من الفقير إلى ربه عبده المشير محَمد باشا باي صاحب المملكة التونسية » . وكتب في أشرف الربيعين سنة 1273 .

£.

وفي يوم الخميس السادس عشر (2) من الشهر (13 نوفمبر 1856 م.) ، جمع الباي رجال دولته وأتى دار الشريعة التي كانت ديوان جند الترك ، بعد أن تم وصلاحها . وتلقاه أهل المجلس الشرعي ، ووقف أمام بيت الحكم ، وقرأ على لسانه شيخ الاسلام ابو عبد الله محمد بيرم خطبة بليغة من إنشائه . وبعد تمامها دخل بيت الحكم وجلس بموضعه منها، والعلماء عن يمينه وشماله، وأذن للخصوم فدخلوا، وانفصلت نوازل، ثم قرأ الفاتحة وخرج .

<sup>(1)</sup> س 10/ 26

<sup>(2)</sup> هـو 15 حسب النفويم .

## ونص ما خطب به الشيخ وأمضاه الباي ، وهو الآن معلق ببيت الحكم :

« الحمد لله الذي جعل الشريعة المحمدية ديوانا للاحكام جامعا ، وفرض على كل مسلم أن يكون لما تُبر مه وتنقضه سميعا طائعا ، وحض عباد وعلى الانقياد إليها ، والتعويل فيما يعرض لهم عليها ، فقال في متحكم كتابه تقريعا لمن حاد عن ذلك وتفهيما : « فلا وربك لا يئو منون حتى يتحكم ويتسلموك فيما شجر بينهم شم شم لا يتجد وافي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (1) . والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد يتنبوع أحكامها ، ومتمسك زمامها ، وناشر أعلامها ، ومية ضريعته الغراء على بقلوبهم وقواليهم ، المنقولة في حفظها وتأسيسها واضحات مسالكهم ومدونات مذاهبهم .

هذا والحق أحق أل يتبع ، وما عظمت فائدته جدير أن يتلقى بالقبول ويستمع ، خصوصا ما كان مثمرا لإعلاء منار الشريعة ، ومظهرا لجلالتها ومناسبا لمكانتها الرفيعة ، وذريعة لان يمتد لاحكامها البساط ، وبهجري قانون أهلها على أقوم صراط ، من المثابرة على الانتصاب لتلقي الخصوم ، وتعجيل ايصال الحقوق الى أربابها والمبادرة الى كشف ظلامة المظلوم ، والتمكن من تشاور العلماء الذي لا تلمع بروقه في سماء المذاكرة الا تبعها الغيث النافع ، واجتماع الكلمة الذي هو أعون على الإذعان فلا ينقلب المحكوم عليه الا وهو لما جرى عليه من الحكم خاضع . وسد باب روغان المتحيلين ، بطلب عرض قضاياهم على العلماء المفتين ، فيجدون بذلك فسحة لنسج حلل تتقنها أنامل التزوير ، ويعسر تمزيقها بعد ذلك النسج المحكم حتى على الناقد البصير . ويطول على الغرباء الوافدين على الحضرة لفصل قضاياهم المشكلة الامد ، وتلزمهم المصاريف الوافرة وتمضي عليهم في تحمل هذا العناء الشديد الليالي ذوات العدد . وقد صدر الامر العالي الجالب لجانب الشريعة جميع ما ذكر من المحاسن ، الصارف عنها ما أشير إليه مما هو لساحتها المطهرة شائن ، من حضرة ملك القطر الافريقي وإمامه ، ومن ملكه الله سبحانه مقاليد أحكامه ، وجعل نظره ورعايته شاملين لعامته وخاصته وولاته وحكامه ، سبحانه مقاليد أحكامه ، وجعل نظره ورعايته شاملين لعامته وخاصته وولاته وحكامه ، سبحانه مقاليد أحكامه ، وجعل نظره ورعايته شاملين لعامته وخاصته وولاته وحكامه ، سبحانه مقاليد أحكامه ، وجعل نظره ورعايته شاملين لعامته وناصته والاته وحكامه ، سبحانه مقاليد أحكامه ، وجعل نظره ورعايته شاملين لعامته وناصت ما تقرأ به أعين

<sup>(</sup>۱) س 4/آ 65

رعاياه ، وأكثر في قطره المحروس من مناقبه ومزاياه ، بما صورته أن عين هذا المحل المعمور الذي سماه « دار الشريعة » لتنفيذ الاحكام الشرعية ، وتحرير الامور الدينية ، وإجرائها على وجه يخرج به الراعبي من ربقة التفريط وتصلح به ان شاء الله احوال الرعية .

وحبَجر على جميع ولاة الشرع الحكم الا بهاته الدار ، جمعا لكلمة الشريعة وصونا لها عن التشتت والانتشار ، وخص هذا البيت بانعقاد مجلس فيه يحضره شيخ الاسلام والمُفتُون والقاضيان وينضم السيد الداي ، يستمر فلك من كل اسبوع في يوم خميسه ، وأمر بفتحه واجتماع المشائخ المذكورين به ليلة الصوم والإفطار لتحرير أمر الرؤية وإنهاء ما يثبت الى الحضرة العلية ، ولو أفضى الحال إلى استيعاب الليل كلة ، ترقبا لما يرّ د من شهادات الاماكن النائية ، كما يفتح ايضا لعروض أمرهم . وعين البهو الغربي لجلوس القاضيين في بقية الايام ، الا يوم الجمعة والعيدين واليومين المواليين له ، ويوم الاحد حيث ينعقد المجلس بباردو المعمور . كما عين البهو الشرقي لجلوس مفتين ويوم الاحد حيث ينعقد المجلس بباردو المعمور . كما عين البهو الشرقي الخلوس مفتين حنفي ومالكي على التناوب ، ينتصبان به لإرشاد المستفتين ولمشاركة القاضيين في النظر حنفي ومالك الخصوم ذلك ، ولباشرة تنفيذ الحكم اذا تخلف أحد القاضيين بعذر بيتن قوي ، على ان تكون الاحكام الصادرة منهم ، والمراسلات المخاطب بها منهم قضاة الكور ، مختومة بخواتم رئيسهم .

وَأَمَدُ الجلوس لتلقي الخصوم على مرور الايام أربع ساعات تنتهي بمضي ساعة من الزوال لا ينقص منها شيء ، فان في ذلك اجحافا بحقوق المسلمين ، ولو قلت القضايا في بعض الاحيان ، ليكون الشغل المتعلق بالخطة من ختم ما يحتاج الى الختم ، والإذن فيما يتوقف على الاذن ، انما هو في ذلك الوقت ، ويتفرغ صاحبها اذا رجع الى عله لمباشرة ستؤونه الضرورية ، واغتنام راحته الفكرية والبدنية ، ولا يطرق بابه من الخصوم مشاغب ، ولا يجلس أمامه مطلوب ولا طالب . ولا يلزمهم العود آخر النهار ، ويكون الاذن في الشروع في مباشرة الخصوم لاكبر الحاضرين خطة " ، وانفصال الموطن بقيامه ، بحيث لا ينصرفون أفذاذا .

وعيّن البيت الملاصق لمحل القاضيين لجلوس ستة من العدول ، اما اثنان فقارًان لا يتبدًّلان ، والاربعة الباقون يكونون من عموم العدول على التناوب . وحصر عدد الاعوان في ثلاثين ، وجعل انتخابهم لشيخ الاسلام وتوليتهم بتذكرة منه . وحصر الوكلاء في

عشرة ، وانتخابهم وتوليتهم كالاعوان ، ولا يجمع لواحد بين الوظيفتيس . وأمر بتعيين أجورهم بحسب الاجتهاد على قدر المسافات التي يتوجهون إليها ، ومجالس الخصومات التي يباشرونها ، لا يتجاوزون المقادير المعينة لهم .

ولما كانت الذكرى النافعة للمؤمنين مأمورا بها بنص الكتاب ، والإصغاء اليها مستحسنا عند أولي الالباب ، فان أمير المؤمنين أيده الله تعالى يأمر بما أمر الله به سبحانه من تقواه التي هي للخير جماع ، وفي يد من أمسكها سيف قاطع لماع ، وبالرجوع الحق اذا تبين ، وطرح الاغراض النفسانية فانه من الامر المتعين ، فانما هي حقوق توصل الى أربابها ، وسفارة عن الشارع أوقف الله تعالى هؤلاء الجماعة على بابها ، ومشاجرة تضمحل وان طالت ويبقى ليوم العرض ثوابها أو عقابها . وعليهم بحفظ مناصبهم الشرعية ، وملاحظة مراتب خططهم فيما بينهم فانها لديه نصره الله معتبرة مرعية ، ومواظبة المباشرة من كل واحد فان فائدة حضوره المشروحة تتعطل بمغيبه ، اذ كل واحد منهم الخياد من عمارة هذا المحل بنصيبه ، على ان السيوف إنما اتخذت لاصلاتها ، والجياد العتيقة لا تظهر فائدتها الا في ميادين غاراتها .

وقد أذن مولانا لجميعهم في استخلاف بعضهم بعضا اذا تبين العذر ، وتعين أن يرتكب لاجل الضرورة ذلك الامر . اما إخلاء تلك المراتب في كل يوم عن حاضر ، والتهاون بها حتى يرى محل منها وهو عمن يعمره شاغر ، فان دائرة التجاوز بعد الإذن في الاستخلاف لا تسمعه ، والا ذن المتهيئة للاصغاء للأعذار المقبولة لا تسمعه ، لما فيه من امتداد الايدي الى نقض ما وقع إبرامه ، والسعي في توهين بناء من أعظم مصالح دين الاسلام قد أجيد إحكامه .

والله تعالى يبلّغ مولانا من إعزاز الشريعة وأهلها الامل، ويجعل جميع مَن عيّن بهذا المرسوم الكريم ممن اذا سمع حسن القول أتْبَعَهُ مِن الانقياد اليه حسن العمل. آمين ١٠.

وقد تكلم علماء المالكية في هذا المنشور بأن مضمونه حصر الرئاسة في كبيسر علماء الحنفية ، وقد كان لكبير المالكية في جماعته رئاسة ، بل غالب احكام البلاد على المذهب المالكي ، لانهم السواد الاعظم ، الى غير ذلك من نتائج المنافسة والغيرة بين الاكفاء ، ولا يخلو المرء من ودود يمدح ، وعدو يقدح .

وفي هذه السنة ، 1273 ، أعلن الباي منشوره في شأن الفلاحة ، وهــي من أعظــم حسناته المذكــورة ، وآثاره المشــكــورة .

وذلك أن ثروة البلدان على قدر ما يخرج من نتاثجها للغير ، ولو من نتائج أفكارهم ، كـاجادة المصنوعـات .

وهذه المملكة متأخرة عن غيرها في إجادة الصناعة ، حتى إن غالب ثياب أهلها ، شعارا ودثارا ، من غيرها . والعخارج من مصوعاتها قليل ، كالشاشية ، وموادئها من خارج ، ونسج جربة والجريد ونحوها وذلك نزر يسير ، [حتى ان الملوك لا يأخذون على إخراج ذلك . شيئا ، تسهيلاً لخروجه] ، فثروتها الحقيقية هي ما يخرج من أرضها وتربتها الطيبة الخصبة [بالنسبة لما جاورها] (1) .

وقد ثقلت الاعشار على منتحلي الفلاحة ، وكادت ان تخلو منها الساحة ، لتجاوزها حدود المغارم تجاوزا واضحا [فظيعا] ، أفضى الى نقص مرئي بالعين ، حتى ان الفلاح في سنة الجدب [بقلة المطر] (2) يبيع المواشي وآلات الفلاحة ولا يكاد يخلص في مغرمها المسمى بالعشر ، لا سيما اذا كان ابن عيّاد ومن على قدمه يقبل العشر ، لانه يخلص من الفلا حضعف ما يقدره الامناء على فلاحته ، مع تجاوز أمناء التقدير للحد المشبه .

وأرض المملكة عشرية غير مأمونة الري ، حتى كان أحمد باي يشترى القمح والشعير في اواخر مداَّنه من خارج المملكة لعساكره ، وان كانُ في الحقيقة اشتراه من لرَّامه محمود بن عَيَّاد ، كما تقدم .

ولهذا الباي شغف بالفلاحة والشجر [المثمر] ، وكان ينتحلها ، وعلم بالعيان ، الغني عن البيان ما يقاسي أهلها . ولم يزل حال الفلاحة نُصْبَ عينه منذ جلس على سريسر الملك ، والوزراء يقولون له : « لا قوام لعسكسرنا الا بهذه الحالة ، وربما يلزمنا الاقتراض إن نقصنا » ، فيخشى ذلك ، الى ان قال : « ان أكثر عسكسرنا الآن مسرّح ، وأي داع لنا في الزيادة على ما يلزمنا لهناء مملكتنا من العسكس ، وقد نقص منه في الوجهة الى الدولة العلية عدد كثير ، والباقي تسرّح كهوله وشيوخه . وبقاؤنا على هذه الحالة

<sup>(</sup>I) السريساده في العمرة عن ع و ف

<sup>(2)</sup> السرساده في العمره عن ع و ق .

يفضي إلى موت المملكة وتشتت عسكرها ». وظهر له أن يلزم سائر المسلمين العشر ، فقال له بعض رجاله : « ان أهل المنعة من أقاصي العربان والجبال ممن لم يعتد دفع العشر ربّما يمتنعون ، ولا يمكن إلزامهم الا بحرب » ، فقال : « المسلم من حيث هو مسلم لا يمتنع من العشر ، وهو حق الله [ومن قواعد الاسلام الخمس] ، انما يمتنع مما يتولد منه [مما افضى بالبلاد الى العدم] (1) ، فنخفف ما استطعنا ، حتى لا تنفر نفوسهم مما أوجب الله عليهم » ، فقالوا له (2) : « نرتب أداء على الارض » ، فقال : « ان أرضنا ليست كأرض مصر مأمونة الري ، وهي اكثر من سكانها ، وغالب اهلها فقراء . فاذا جاء الجدب وقع الضرر في رؤوس أموالهم . ولو رأى من تقدمنا في ذلك نفعا ، ما تأخر عنه » ، وعرض عليه هذا الرأى وهو في مضيق ، فاجاب بهذا ، « وأى داع لنا في مخالفة الشريعة ، والبركة والخير في اتباعها » .

ولم يزل [هذا حديثه مع الوزراء ، ينفق مما امتلأت به اسماعه في معرض الاعتراض على من تقدَّمه ، والوزراء يحاولون الجواب ، وهو في ذلك] (3) يقدَّم رجلاً ويؤخر أخرى ، الى ان اعتمد على فضل الله وتوكّل عليه ، وعامله الله بنيته الحسنة ، وأمرني أن اكتب عنه لسائر اقطار المملكة ، غير محاش جهة من الجهات ، مخاطبا للعمّال والقضاة والمفتين والمشايخ والاعيان ، ونصه بعد افتتاحه :

« اما بعد ، فان عنايتنا ، باعانة الله ، لم تزل مصروفة الى زيادة العمران ، في سائر ما لنا من الاوطان ، وظهر لنا من أسبابه التخفيف على أهل الفلاحة ، ليكشر البذر في كل ساحة ، ورأينا القانون في العشر لا يخلو من إجحاف ، أو زيادة في التقدير أو إسراف ، وبعض الاوطان تـؤدي العشر بـالحزر والتقدير ، وبعضها لا يؤدي حتى النزر اليسير . والعشر حق لله على عباده ، في سائر أرضه وبلاده ، وهو من قواعد الاسلام ، الواجب لها الاذعان والاستسلام . وقد ذكرناه في منشور الإعانة ، وأخرنا ترتيبه وبيانه ، حتى أعملنا الفكر فيما نغصب عليه من المقدار ، وهو بحلول الله من حميد الآثار . فجعلنا في كل عام على كل ماشية باعتبار بذرها المختلف باختلاف الاوطان ربع قفيز

<sup>(</sup>I) الـزيـاده في الفعرة عن ع و ف

<sup>(2)</sup> كدا في ح ، وفي ع و ق . « فعال له بعص الجهلة : لو ربيا اداء مناسبا »

<sup>(3)</sup> السزيساده على ع و ف .

من القمح ومثله من الشعير . ومن بذر نصف ماشية يؤدي نصف ما على الماشية ، ومن بذر ربع ماشية يؤدي ربع ما على الماشية ، وهلم جراً بنسبة ما على الماشية ، يدفعه رب الفلاحة في وطنه ويقبله العامل في محل عمله ، الا الاوطان الجاري عملها بالدفع في الرابطة أو غيرها ، فانها تبقى على عادتها المألوفة في محل الدفع .

ومعيار القبول هو الويبة التي أحدثناها بالرابطة ، قطعا لتطفيف الكيل على دلك [الشكل] (1) الذي يصعب به التطفيف ، ويزال منه الزائد على ظرفها بالمسح . ولا نوجه لحزر زرعه أمناء ، وانما كل عامل يحقق لنا مقدار ما في عمله من الفلاحة بثقات يوجههم لتحقيق ذلك ، وهم مشايخ العمل ، ليكون ذلك منوطا بعهدتهم ، ومظهرا لامانتهم او خيانتهم . ويجزي الله الذين أساؤا بما عملوا ، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى .

وان وقع اختلال في التقدير (2) ، يوجّه أمين وعدلان لتحقيق الامر . فان كان كما ذكر ، فمصروف التوجّه على العامل . ولا يتعطل أرباب الفلاحة في درس زرعهم على طلوع الامناء .

ولا نلزم الفلاح شيئا زائدا على ما ذكر ، سوى أجر المشايخ النظار ، وهو ريالان على كــل ماشية ، وأجر الكـيل والخدمة وتذكـرة الخلاص على عادة الرابطة .

وبهذا الترتيب المبني على أساس المصلحة ، يكون الفلاح عالما بمقدار ما يلـزم لفلاحته في كـل عام .

فاقرؤوا هذا الظهير على كافة أهل عملكم ، حتى يتحققه الخاص والعام ويبادروا لامتثال مأموره ، وما حرّر في مسطوره .

وقد أعملت الفكر في المصلحة والرفق فيما أمرت ، وما أريد الا الإصلاح ما استطعت .

والله يجعلنا ممن يهد ون بالحق وبه يعدلون ، ويجعلكم ممن يستمعنون القول فيتبعون أحسنه . ومن لم يقابل هذه النعم بالشكر ، فما له عند العقوبة من عذر ، ومن قابلها بما يجب من الشكر استحق المزيد ، قال تعالى : « لَــَنِن \* شَــكَــر \*تُــم \*

<sup>(1)</sup> السزيسادة عن ع و ق

<sup>(2)</sup> كذا في خ ، وفي ع ﴿ وَ احْمَلَافُ بِالْمُقَدِّنِ ﴾ ، وفي ف : ﴿ حَلَافَ فِي الْمُقَدِّيرِ ﴾ .

لاز يدنَّكُم ولكنِن كفر تُم إن عند الحميع للشديد" » (1) ، والله يعين الجميع على شكر المنعم سبحانه ، ويوفقنا لصالح العمل ، ويمن على عباده بالعافية والخصب من فضله ، والله ذو الفضل العظيم » .

وكستب في ربيع الثانسي سنة 1273 (ديسمبر 1856 م.) .

ثم ان القبيّاض أوهموه بأنه لو خير الفلاح بين ان يدفع عشره حبوبا للعامل أو دراهم ، ربما يكون أخف على الدافع . وفائدة ذلك انما هي لهم في أخذ ما يسمّونه و قباضة ، لانفسهم ، والا فبقاؤه في ذمة العمل (2) أنفع لاهل الوطن في سني الجدب ، يشترونه بأخف من جلبه من وطن لوطن ، فسراج لديه ريبهم (3) ، وقدوم أداء الماشية خمسين ريالاً لمن يريد دفع عُشره دراهم ، وجعل الخيار للدافع في الاوطان البعيدة التي لم تعتد دفع العشر ، وكتب بذلك أوامره .

وبهذا التخفيف استبشرت العباد وانتعشت الآمال ، وتحركت الايدي للأعمال ، وتحركت الارص بعد بياضها وربت ، وبشكر الله أعربت . ورجع من لاخ بالفرار الى وطنه .

واختار لقبول النعمة بالرابطة مملوك أبيه [ومربيه] (4) أب الفداء اسماعيل قائد السبسي فوقف عند الامر والنهبي . وهو دين ثقة أمين جدًى الطبيع ، فصار من يأتي بالعشر الى الرابطة اذا فضل له شيء بعد الكيل يقول له المأمور المذكور : « رجع متاعك » ، فمنهم من يقول : « لا أرجعه ، وهو هدية مني الى الرابطة » ، فلا يقبله منه ، ومنهم من يتصدق به شكرا لله على تعمته ، ومنهم من يرجعه ، وصار قوى الإيمان يحاسب نفسه على ما بقى لله في ذمته من العشر الواجب ويتصدق به

ودانت لهدا العشر سائر الاوطان القاصية ، وتم له ما لم يتم لله بيه من إلزام سائر الاوطال [لعشر الدنمية] سنة 1244 ، اربع وأربعين ومائتين وألدت (1828/29 م.) . [والقليل في الكثير كثير] (5) .

<sup>(</sup>۱) سی ۱۹/آ 7

<sup>(2)</sup> و ع و و و و و دمله المسامل »

<sup>(3)</sup> ای ع و ق « دراح علیه دلك »

<sup>(4)</sup> الرياده عن ع و ق

<sup>(5)</sup> السرياده في العصره عن ع و ق

وظهر أثر ذلك في دخل الدولة ، [والعمران] (1) من العام الثانسي .

وغلت اسعار البقر وأكبرية الارصين ، حتى ان البعض أكبرى هنشيره بقدر ما اشتراه به زمن تـراحع الفلاحة .

هذا وعيونه ترقب في ذلك اعمال العُمَّال ، فخافوه وأقصروا . لانه مرهف الحدرُّ في المخالفة [لا يقيل فيها عثرة] (2) .

ولم يزل حال الفلاحة في نموٍّ ، إن سلم (3) من وُلاة السوء النائمين في مهد الإمهال. [ويمهل الله الظالم] (4) وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون .

٨

وفي ذي الحجة من السنة 1273 (حويلية — اوت1857 م) ، بعث الباي خاصته المقرب لديه ، صهره أبا الفداء اسماعيل صاحب الطابع ، ومعه أمير اللواء انو الضياء رستسم ، والامير آلاي فليسي راف ، بزوج من الخيل وسرج عربي وغير ذلك من نتائج البلاد الى دولة النمسة هدية ً.

وقبل سلطانها الرسل أحسن قبول، [وميّزهم بنواشن]، وكان معهم في السفر قنصل النمسة [بالحاضرة] (5).

ورجعوا عن قريب مسرورين بحسن المباشرة والعناية والإكسرام .

ولا سبب لهذا السفر الا هذا المرام ، وإنشاء وصلة مع تلك الدولة العظيمة ، واظها. شأن السرسول .

<sup>(</sup>I) الحريادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الـزباده عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> كدا في خ و ي ، وفي ع : « الى ان سلم ،

<sup>(4)</sup> السريسادة عن ع و و .

<sup>(5)</sup> الريساده في العمره عن ع و بي





وفي العشرين (1) من محرم الحرام ، فاتح شهور سنة 1274 ، اربح وسبعين (الاربعاء 9 سبتمبر 1857 م.) ، منح الباي عهد الامان لسائر اهل المملكة والسُّكيَّان .

وهو ما كان يتوقعه احمد باي ، ولاجله تفادى من الحلوس في المحكمة للحكم بما يــراه .

وذلك ان هذا الباي لما جلس على سرير المملكة ، وكان ينكر على ابن عمه عدم مباشرة الحكم ، لازم الجلوس بالمحكمة لظنه ان ذلك هو معنى الملك . إلا أنه ابتدأ من حيث انتهى أسلافه . فقد كانوا يحكمون باجتهادهم في قُطاع الطريق واللصوص وما يرونه فسادا في الارض ، وغير ذلك مما رخصت فيه السياسة الشرعية الاعتماد على القرائن وشهادة الحال ونحو ذلك مما يفعله صاحب المظالم والشرطة ، ويسمعون الشكايات من ظلامات العمال ، ويصرفون نوازل المعاملات والقصاص الى القضاة واهل المجلس الشرعي ، ونوازل التجارات الى المجلس المتجرى المعروف بالعشرة الكبار ، ونوازل المعصب على خلاص الحقوق الثابتة يباشرها الداي وآغة القصبة وآغة الكرسي وغيرهم . الغصب على خلاص الحقوق الثابتة يباشرها الداي وآغة القصبة وآغة الكرسي وغيرهم . فياشر هذا الباي سائر النوازل على اختلاف أصنافها ، من غير تخجير على غيره ، يحكم فيها بما يظهر لاجتهاده ، من غير توقف للتأمل ولا مراجعة ، ولم يكن عنده من آلات فيها بما يستتر به .

وكان جريئا على تنفيذ ما يراه بسرعة في الحين ، كفتل محمد السقا ، وكان يلزمه تعزير لا يبلخ القتل ، بعد ثبوت الدعوى بطريق من طرق الثبوت المعتبرة عقلاً او سياسة ، وقت ل جماعة من اهل المرسى ، يعلمهم من أهل الدعارة والفساد ، وقعت بينهم معركة في مجلس لهو انجرح فيه أحدهم ، فحملته أمه شاكية ممن جرح ابنها ، فأمر بقتله مع المدعى عليه وغيره ، وهو بروشن قصره في بستانه بالمرسى ، في غير ديوان حكمه بالمحكمة ، وأخذ أموال أبسي عبد الله محمد المرابط وصالح شيبوب ونَفْيهما ، ولا ذنب لهما الا

<sup>(</sup>I) هنو I9 حسب النفويم

خدمتهما في ابن عمه كعيرهما من خداًمه الذين طردهم وانتزع ما ربحوه بخدمتهم التي ضاعت فيها أعمارهم . وتفرقهم شذر مذر ، الى غير ذلك مما لا يقتضيه حال من الاحوال زون أبيه وجداً ه .

دخل اليه رجل من صعاليك الاعراب وجفاتهم ، يحمل مزودا به رأس رجل ورأس امرأة وقال له : « ان أمرأتي هذه وجدتها مع هذا الرجل فقطعت الرأسين ، وها أنا بين يديك » ، فقال له بديهة : « أحسنت » . وأمر ان يكتب له باسقاط ديتهما وعدم المطالبة بدمهما ، بمجرد دعواه ، قبل ان يثبت عنده ان المرأة زوج القاتل ، وان الرجل اجنبي عنها وهو محصن ، الى غير ذلك مما يجب لصون النفوس المحرمة . اذ من الممكن القريب ، باعتبار شاهد الحال ، ان هذا الرجل قتل رجلا وامرأته لاخذ مال او لعداوة ، وتستر بهذه الدعوى ، الى غير ذلك من الاحتمالات التي لا يزيلها الا التثبت في طرق الثبسوت .

ومع ذلك يلزم هذا المقرَّ بالقتل الادبُ ، للافتيات على الحكم ، اذ ليس لكـل أحد ان يقيم الحدّ ، والا انعدمت فائدة كـتاب اللعان ونصب الإمام .

ولما كلمه بعض النصحاء في ذلك ، احتج لحكمه بأن والده حكم بقريب من هذا ، وهو أن رجلاً قتل رجلاً وأقر بالقتل ، مد عيا أنه وجده مع امرأته ، فقال له : « لو قتلتهما معا ، سرحتك ، اما اذا قتلت الرجل وأبقيت امرأتك ، فيلزمك القصاص لإقرارك » ، وأمر بقتله .

ومن يقدر ان يقول له « ان والدك [الذي استندت الى قوله] (1) غير معصوم ؟ » والحال ان والده غير معصوم من الخطأ . الى غير ذلك من نوازل المحكمة المنافية للمعقول والمنقول، وقد تقدم شيء من بيان حالها في العقد الاول من مقدمة هذا الكتاب .

واتفق ان عسكسريا قتل يهوديا وأخذ سلعته ، وأتى اولياء اليهودي بشهادة على ذلك من لفيف الناس ، فصدر الحكم بقتل العسكسرى من غير سماع لجوابه .

وبلغ الباي من المحتسب وغيره ان الناس تكلموا في ذلك .

<sup>(1)</sup> الـزيـاده عن ع و ق

وبعدها بأيام قامت شهادة من لفيف الناس بالحاضرة على يهودي من سوقة اليهود اسمه باطو يخدم على كرطون للقايد نسيم رئيس اليهود ، بأنه شتم مسلما وسبًّ دينه . وكان اليهودي حال الشتم بحالة سكر على عادته المعروفة منه .

ولما رفعت الوثيقة الباي ، امتنع من تعزير اليهودي على مذهبه الحنفي الجاري به عمل آله ، لعموم البلوى ، وعزم على نشر النازلة بالمجلس الشرعي ، فقال له الوزير أبو النخبة مصطفى خزنه دار : « الانسب بحال الوقت ان سيادتك تباشر الحكم في هذه النازلة بما تراه من العقوبة غير القتل ، وستر أمثال هذه النوازل هو ما يطلبه الوقت من السياسة ، كما كان يفعل أسلافك » ، فقال له : « بالامس قتلما عسكريا مسلما لقتله يهوديا » .

وأمر بنشر النازلة في المجلس الشرعي ، وأتى الطالب للجماعة المالكية ، ومذهبهم شديد في أمثال هذه النوازل ، فرأوها من المسائل التي توجب القتل بلا استتابة . ويد المحتسب جائلة في النازلة ، جريا مع غرض الباي ، ولحاجة في نفسه على متبوعه القايد نيسيم على ما يقال ، والله أعلم . حتى إنه توعد من يتوكل عليه (1) من وكلاء المجلس الشرعي . وأحضروا اليهودي بالمجلس ، وقرئت عليه الشهادة ، فأنكر صدور ذلك منه ، فقيل له : « أن الامر ثابت عليك بالشهادة » ، فأصر على الإنكار ، فقيل له : « ما تقول في هؤلاء الشهود ؟ » ، فأصر على الإنكار ، وفي المذهب الحنفي ان الانكار في امثال هذه النوازل توبة ، ولم يطلب شيئا . ولشيخ الاسلام أبي عبد الله محمد بيرم ميل الم اجراء الحكم في النازلة بمقتضى المذهب المالكي ، فقال له شيخنا العلامة ابو عبد الله محمد بن الخوجة : « ان هذه النازلة ذكرها صاحب البحر » ، فأجابه بأن البحر فيه الله عات ، فأحجم شيخنا .

وأتى المترجم الاول بدار الفرنسيس ، واسمه رُسُو (2) ، من اعيان الفرنسيس وحذاقهم وفصحائهم بالعربية ، الى دار الشريعة ، رائما توقيف إبرام الحكم في النازلة ، فلم يحصل على مراده بشيء . وآل الامر الى الحكم بقتل اليهودي من غير استتابة ، على خلاف المذهب الحنفي .

<sup>(</sup>I) في ع و ف « على اليهسودي »

<sup>(2)</sup> Rousseau (عانياح ص 46)

ولما ارتفع المخلاف بالحكم المالكي ، حكم شيخ الاسلام بصحة الحكم وإمضائه. ورفع إلى الباي أوائل َ ذي الحجة في يوم جمعة (2 ذي الحجة -- 24 جويلية 1857 م.) ، وهو ببستانه في المرسى ، فأمر بنفوذه في اليوم وهو في غير ديوان حكمه . [وقنت اليهودي بالسيف] (1) ، وانذعرت اليهود وعقلاء الحاضرة من الاستعجال في نفوذ الامر بالقتل ، بل والحرص عليه . ولا يوجد العجول محمودا ، ولا يعدم الصرعة صاحب السرعة . وآفة القوة استضعاف الخصم .

وهذا الباي كسان يسَنْقيم على ابن عمّه التربص في ذلك ، ويراه من تأخير الحدود ، ويقول : « السّجن ملآن بالمحبوسين للقصاص » ، وإن كسان أكثرهم في حبس الشريعة لعدم توفّر بعض الموجبات ، فقتل منهم — سياسة ً — من حبسته السياسة .

ولما وصل الحال الى حد بقاؤه من المحال ، أتاه قنصل الفرنسيس ليون روش المتقدم ذكره ، وقال له : « ان محبتي فيك و في بلادك حملتني على نصحك » . وأخذ يعدد له أحكاما صدرت منه باستعجال من غير روية ولا إعمال فكر في الحقوق . « ولا بدا لكل زمان من سياسة تخصة . وان الدولة العثمانية ، وهي ما هي ، سارت بما يقتضيه حال الزمان من السياسة ، وان جلوسك للحكم في الجنايات بما تراه وحدك ، يحملك على هذه البوادر . لانك إن توقفت أو شاورت ، ترى أنك خالفت عادة آلك . وتلك العادة لم يبق لها موقع في الوجود ، وان كان يثقل عليك ذلك ، كما أنه يستحيل ان تبقى أمة برأسها في أكثر معمور الدنيا » ، الى غير ذلك ، حتى ظهر له انه نصيحه ، فعزم على الثلاثة وغيرهم . وكان ذلك في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة 1273 (الخميس 13 أوت 1857 م) . ونصه بعد صدره واسم المخاطب : « أما بعد فانا عزمنا ، باعانة الله لما أوت 1857 م) . ونصه بعد صدره واسم المخاطب : « أما بعد فانا عزمنا ، باعانة الله لما أوت الجنايات على اختلاف أنواعها ، والتأمل في حججها ، ويرفعوا الينا ما يقع عليه سائر الجنايات على اختلاف أنواعها ، والتأمل في حججها ، ويرفعوا الينا ما يقع عليه انفصالهم ، ولنا النظر بعد ذلك . وكذلك نجعل ديوانا للأحكام المتجرية ، ينظرون في احوال المتجر وما يقع بين التجار . ويكون الديوان من أعيان المسلمين من رعيتنا . ونأمر اعوال المتجر وما يقع بين التجار . ويكون الديوان من أعيان المسلمين من رعيتنا . ونأم

<sup>(</sup>I) السريساده على ع و ف .

أعيانا من رجال دولتنا لترتيب قوانين ما يحكم به الديوان المذكور ، ونختار منها ما نحكم بامضائه . اما النوازل الشرعية فالنظر فيها للشرع العزيز . ومن الله الإعانة ، والسلام » .

فقال له القنصل : « لا بدً من قانون يكون ضامنا لذلك » . وتقانع بهذا المكتوب وقال : « نرجو الله ان يكون هذا كافيا في سكوت الدول عنك » .

ويقال ان اليهود بباريس لما بلغهم ما حلَّ بأخيهم في الديانة ، وهم يَر دون من مياه الحريّة ويتنفسون من هوائها ، رفعوا أمرهم على يد أحد العظماء منهم للدولة قائلين : « ان اخواننا بتونس ، والحالة هذه ، غير آمنين بسبب ديانتهم » ، فأتى الاسطول الفرنساوي في اوائل محرم سنة 1274 ، اربع وسبعين (اواخر اوت 1857 م.) ، به تسعة أجفان ، بها نحو السبعمائة مدفع ، وأميره عظيم من شيوخ الفرنسيس اسمه تريوار .

ولما رسا بحلق الوادي تحير الباي ، وذهبت نفسه كل مذهب ممكن ، ونزل أمير هذا الاسطول ومعه أعيان ممن معه ، واجتمع بالباي في بستانه بالمرسى ، وترجم بينهما الوزير الكنت جوزاب راف ، فقال هذا الامير للباي ، وكنان بالمكان المكين من السياسة وحنكة التجريب ، : « إني ، عن إذن سلطاني ، أتيت بهذه القوة لإعانتك على من يخالف أمرك في إعطاء الحرية لرعيتك ، والامن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأديانهم . وحاشا مثلك ان يعضب على العدل وهو من أصول ملتكم . وأنت تعلم انه يلزمك ان تكون كنالدول ، وهذا السلطان العثماني نحا منحى الدول المرتبة . وأطلب منك تعجيل الجواب . وإن ما أشرت به عليك أنفع لسياستك ولسياسة دولتنا معك » . والقنصل [جالس] (1) لم يتكملم كثيرا .

ومن الغد جاء قنصل الانقليز واسمه ريشارد هود (2) ، وبيده مكتوب له من دولته مضمونه مثل مضمون كلام أمير الاسطول . وطلب الاجتماع بالباي فقابله ومعه رجال دولته . وقال لي الباي : « كلّمه أنت فيما يتعلق بأمر الدين » . وكان هذا القنصل من أفراد جنسه ، عالي الهمّة ، فصيح اللسان ، ثاقب الفكر ، محجاجا منصفا ، حنّكته التجارب والاسفار ، معتبرا في دولته ، يتكلم بالعربية ، خالط العلماء بأرض الشام ،

<sup>(</sup>I) السرياده عن ع و ق .

Richard Wood (2)

وتكلّم مع الباي في غرض النصيحة طلق العنان ، والقوم سكوت ، فقلت له : « إن هذا الترتيب المطلوب منّا ربّما يمسَ ديننا » ، فقال لي [بديهة] (1) : « إن أردت دينكم الذي كان عليه سلفكم ، وبه هدم في ثمانين سنة ما بناه الرومان في ثمانمائة سنة ، فهو المطلوب منكم ، وان أردت تلوين فتاوى الفقهاء على حسب أغراض الملك (2) ، فمعاذ الله أن يكون هذا دينا . وغاية المطلوب منكم إجراء أصول دينكم ، ويقبح بأمة يغصبها على العمل بدينها أجنبي منه » ، فأخجلني ولم أجد جوابا . ومغالب الحق مغلوب ،

وقد قيل : قدول المرء يكشف عقله ويبدى سجاياه وما كان يكتم

ثم أعرض عني وقال الباي: « اذا سمعت نصيحتي فبادر الى هذا الامر ، لان أسطولنا في مالطة يتنظر جوابي مع فابور حاضر لحمله ، وإذا طال مُقام الاسطول الفرنساوي ، فلا جرم ان دولتي تبعث أسطولها ، ولا يبعد ان الاسطول العثماني يقدم ، ولا نعلم ما يكون ، وربما يتسع الخرق على الراقع ، اذ لا قدرة لك على ثلاث دول عظام مطلبهم واحد . ودولتكم مأمورة بذلك من سلطانكم العثماني ، وأتاكم فرمانها في التنظيمات الخيرية ، وأجبتم بالامتثال ، وهو الحق المعقول والمنقول من شريعتكم ، والا ما ساغ للدولة العثمانية ان تقدم على ذلك » . ثم قال للباي : « فائدة هذا الامان راجعة المبنك ، ونفرض انك تعيش خمسمائة سنة او ما شئت ان تعيش ، أليس بعد ذلك كلة الموت ؟ والمتولي بعدك يفعل ببنيك ما يظهر له ، من غير قانون يمنعه . وقد كان رجل من بني عملك سجنه أبوك وهو صبي لم يبلغ الحلم ، حتى سرَّحته انت لما تحقق عندك انه بني عملك سجنه أبوك وهو صبي لم يبلغ الحلم ، حتى سرَّحته انت لما تحقق عندك انه المرهان . ثم قال له : « نترك وقتا تتفاوض فيه مع و زرائك ونصحائك ، فان المطلوب منك واقع لا محالة ولو بعد حين ، فافعله باختيارك واغتنم فخره عند الدول واربح به المحبة من واعتك » ، وانصرف .

ومن الغد جاء قنصل الفرنسيس ليون روش ، وكان خبيرا بأصول الملة الاسلامية ، وقال : « انـي لم أتكـلم بمحضر امير الاسطول حتى سمعتم كـلامه ، واظنـكم سمعتم

<sup>(</sup>I) الرياده عن ع و ق

<sup>(2)</sup> في ع و ق . « الملـوك »

كلام قنصل الانقليز ، والآن أتيت ناصحا » . وخاتمة كلامه « ان هذا المطلوب لا بد من إتمامه ، لا سيما وقد فعله سلطان المسلمين . وقد أتاني مكتوب من جناب الوزير ، جوابا عن مكتوبي ، وقد عرَّبته بنفسي ، وناوله للباى » .

وقد كان كل واحد من قنصل الانقليز والفرنسيس المذكورين لخيّص رسالته في مكتوب منه وبعثاها للباي ، ومضمونها ما تقدم [من النصح] (1) .

اما مكتوب الوزير فنص تعريبه على ألفاظه وتراكيبه: « هذه نسخة من نسخة من نسخة مكتوب المعظم الكونت فالسكي ، وزير الامور الخارجية بدولة فرانسا ، الى موسي (2) روش ، قنصل جنرال ومتولي كافة أمور فرانسا في عمالة تونس » ، وتاريخه في 20 يوليه سنة 1857 (الخميس 29 ذي الحجة 1273 هـ) . وغالبه اطناب في غرض التشنيع على الباي إفي نازلة قتل اليهودي] (3) وعدم سماع نصيحة القنصل .

[ومن دعسا النساس الى ذمسه ذمسوه بالحسق وبالباطل](4) ونذكر من فصوله ما يتعلق بالنازلة بلفظه ، فمنها :

« ويكفيني ان أقول في وقتنا هذا ، لو توجد دولة لا اقتدار لها ان توافق سيرتها مثلما هو جاري في جميع الاقاليم ، فلا يعتبر بها أحد ولا تستاهل حماية الدول العظماء ، ولا شك ان الباي يعلم ويتيقن بذلك لو كان يستفسر ما أثر في اروبا من سيرته في هاته النازلة . ولو كان يترك قول بعض المشيرين اليه من اهل الجهل بمعزفة الامور الدنيوية والسياسية . ودليل غلطته المضرة الذي لا زال يلام عليه فيها ، هو ان صورة سيرته هاته ليست موافقة لسيرة دولة السلطان عبد المجيد الذي فرض عليه طاعته فيما يتعلق بأمور الدين ، وان اليهودي الذي قتيل بتونس لم كان يوجب قتله باسلامبول ، بوجود ما وقع من الشروط والترتيب والمساعدات في هذا الزمان الذي اتفقوا عليه جميع مشايخ الاسلام بالحضرة العلية العثمانية ، وحكموا بأن جميع ذلك ليس مخالفا لقواعد دين الاسلام . فبسبب ذلك حين الباي أمضى حكمه بقتل هذا اليهودي قد غير اولا "قلوب اهل اروبا ، فبسبب ذلك حين الباي أمضى حكمه بقتل هذا اليهودي قد غير اولا "قلوب اهل اروبا ، وثانيا عصى السلطان القائم بدين الاسلام الذي يوجب اطاعته في امور الدين » .

<sup>(</sup>I) المزيسادة عن ع و ي

<sup>(2)</sup> كذا في خوع وق .

<sup>(3)</sup> المزياده عن ع و ق .

<sup>(4)</sup> البت سافط من خ ، مثبت في ع و ق .

ومن فصوله ما نصبّه بلفظه : « واننا ليس تعريضنا في هذه النازلة فقط ، بل انسا تعريضنا لسيرة الدولة التونسية التبي هبي غير مستقيمة ، وقد نتجت منها الواقعة المشار اليها . ونحن منذ ثلاثين سنة مجتهدين باسلامبول وباذلين حرصنا واقتدارنا ليترك السلطان البعض من سيرته القديمة ، وليجعل عوضها ترتيب موافقا لما يطلب زماننا هذا ، وقبَهلْنا جميع مقصودنا . فكيف الآن نترك باي تونس ، اي هذا الامير الذي لم كان تحريره من اسلامبــول الا باعانــة دولــة فــرانسا ، فـكــيف نتركــوه يتبــع سيــرة مخالفة للسيرة التــي استجلبنا دخول أكبر سلاطين الاسلام اليها » اه. ومنها أيضا بلفظه : « واما خطابي هذا كله فيما مضى ، واما قولي الآن فيما سيقع في المستقبل ، هو أنه نأمرك تتوجه الى الباي وتقرأ عليه جوابي هذا ، وتبين له انه لا بدًّ ومن الواجب عليه ان يجعل في سيرة دولته ترتيب صالح مثل ما جعل ورتب سلطان الاسلام . وقد كان هذا الامير محـّمد باى واعدنا سابقا بذلك . وبهذا الترتيب تزول هذه الحالة المضرة التـي هـي غير مقبولة وليس لنا اطاقة على حملها أبدا . وسنبيّن لك البعض من هذا الترتيب الذي لا بدًّ له ان يقع بعمالة تونس . منهم أولاً الطريبونـالات ، يعني المجالس ، احدهم مختصّ بحكم امور المتجرية ، وغيرهم فيما يتعلق بكافة الجنايات . وإن السلطان عبد المجيد لما أراد ترسيم هذا الترتيب في هذا الحكم الجديد، استعان بجميع وزرائه، وبمشورة جميع المشائخ والعلماء جعل تلك المجالس ، وأذن ان يكونوا أربابهم مختارين من جميع الاديان ، وصرف حكم تلك المجالس فيما يقع بين الاسلام والنصارى وغيرهم من اهل الكمتاب. وإن باي تونس قادر أن يحتمـي بما رتّب السلطان ، ويجعل ببلده ترتيبا مثل ما فعل السلطان ، من غير خوف من أحد .

وينتج من هذا الترتيب فائدتين ، أولهما قطع وقوع نازلة مثل ما وقعت على اليهودي الذي قتل ، وثانيهما انه ينال الباي [بها] (1) أعظم حقوق السلطنة ، وهو العفو لرعيته . وينتج أيضا من هذا الترتيب منفعة أخرى للعامة ، هو ان جميع الخلق تقبل شهادتهم لدى تلك المجالس مثل شهادة سائر المسلمين . ومن جملة التراتيب أيضا الرجوع والتمسك بشروط التجارة الواقعة بين تونس واجناس اروبا من غير خلاف . وايضا التسريح بجميع الصنائع لكافة الخلق . وايضا التسريح لجميع الخلق أن يملكون العقارات مثل اهل

<sup>(</sup>I) الريسادة عن ع و ف .

البلد، وما أشبه ذلك . ومن غير شك عندنا ان الباي لا يتوقف في اظهار امتثاله لما ارادت منه الاروبا ، ولا يمكن له الامتناع من ذلك . ومن المعلوم ان الملك يضيع قدرته السلطانية اذا يتصرف بها على كيفيته التي لا يقبلها لا العقل ولا الحنانة البشرية . وبالعكس لو أن الملك يترك جميع أغراض النفس (1) ، ولا يستنصت لما لا يصلح في الوقت ، فيزيد حينئذ فخرا في تلك القدرة السلطانية . ولا شك عندنا ان الباي في هذه الحالة لا يستشار من أناس الذين قادوه بمشورتهم لامور غير صالحة ، وأوقعوا له الاختبال في عقله كم من مرة . فنترقب تُعلمنا بما ينتج من مخاطبتك بهذا الجواب مع الباي . لنعرضه الى حضرة جناب الانبراتور سلطان فرانسة » . اه . تمام مكتوب الوزير .

ومكتوب في آخر هذا التعريب بخط القنصل باللغة العربية ما نصه : صح من كاتبه بيده الفانية ، عبد ربه سبحانه ليون روش ، قنصل جنرال الانبراتور ، ومتولي امور فرانسة في عمالة تونس . وبعده تصحيحه بالقلم الفرنساوي .

وهذه المكاتب المذكورة موجودة الى الآن بأعيانها في خزائن الدولة .

و [بعد ذلك] (2) ناول الباي ايضا تقييدا بخطه في اصول القانون وانصرف، فجمع الباي رجال دولته، ومنهم شيخ الإسلام ابو عبد الله محمد بيرم صهره، وقرأ عليهم اصول القانون، وهي اصول التنظيمات الخيرية. وكان شيخ الاسلام أسرع الحاضرين للاجابة، مستندا الى الغصب الذي لا قدرة لنا على دفعه. وهو المشار اليه في تعاريب مكاتيب الوزير من الذين قادوه بمشورتهم لامور غير صالحة، وأوقعوا له الاختبال في عقله كم من مرة، فقلت له: « ان القوم لم يصرحوا بالغصب ولا آذنوا بحرب وانما نصحوا »، فقال : « نخشى الغصب من الدولة العلية، واصول التنظيمات لا تحالف ديننا ».

وتسارع الباي الى القبول ، غير مفكر في معنى ما التزم به ، وفي طبعه الرفق والعدل فيما لا يعارض شهوته ، فقلت له بمحضر اولئك الجماعة : « يا سيدي ، ان الامر صعب على متلك ، فاعرف ما تلتزم به ، فانك بهذا الامر تكون يداك هكذا » ، وقبضت يدي الى جنبي ، فقال لي : « لاجل نفع الرعية نرضى ان تكون يدي هكذا » ، وقبضهما الى جنبيه قبضا أشد من قبضي ، فقلت له : « هنيئا لك » .

<sup>(</sup>I) في ع و ف . « النفسي » .

<sup>(2)</sup> الـزساده عن ع و و .

وأمرني بانشاء مكتوب عهد الامان بمحضر الجماعة ، فقلت له : « ان الامر ثقيل يضعف متني على حمله ، والليلة نكتبه ومن الغد يحضر هذا الجمع للتأمل فيه ، حتى يكون منسوبا للجميع » .

ومن الغد حضروا ، وقرأته عليهم مرارا ، فزادوا في معانيه ونقصوا . واطلع عليه قنصل الفرنسيس وقنصل الانقليز فاستحسناه . واخذ قنصل الفرنسيس نسحة منه للتأمل فيه قبل قراءته في الموكب .

ووقع الاتفاق على قراءته ضحى يوم الاربعاء العشرين (1) من محرم السنة 1274 (9 سبتمبر 1857 م.) ، فاستدعى الباي ساثر اهل المجلس الشرعي ، وأعيان الدولة ، واميسر الاسطول ومن معه من الاعيان ، وقناصل الدول ، وكبير الاساقفة والرهبان ، واحبار اليهود ، وغيرهم من اعيان الوافدين . ولبس ثياب الزينة ، ورجال دولته كذلك .

وكان المشهد « بالبيت الكبرى » بصراية باردو .

ولما اخذت الناس مواقفهم ، أمرني بقراءته ، فقرأتُ شيئًا من خطبته بتكلف وتعب ، لسعال كان بي يومئذ ، وأتم قراءته صاحبنا الكاتب البارع ابو عبد الله محمد الباجي المسعودي . ونصه :

« الحمد لله الذي اوضح للحق سبيلا ، وجعل العدل لحفظ نظام العالم كفيلاً ، نزل الاحكام على قدر المصالح تنزيلاً ، ووعد العادل وتوعد الجائر ومن أحسن من الله قيلاً . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي مدحه في كتابه بالرؤوف الرحيم وفضله تفضيلا ، وبعثه بالحنيفية السمحاء فبينها تبيينا وفصلها تفصيلا ، ورتبها كما أمره ربه إباحة وفدبا وتحريما وتحليلاً ، فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً ، وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا على معالم الهدى علما لمن اقتدى ودليلاً ، وفهموا الشريعة نصاً وتأويلاً ، وابقوا سيرتهم الفاضلة واحكامهم العادلة أمانا جليلاً ، ونستوهب منك اللهم توفيقا يتوصل الى الاسعاد برضاك توصيلاً ، وعونا على امور الإمارة التي من حملها فقد حمل عبءا ثقيلا ، فقد توكلنا عليك والتجأنا إليك وكفى بالله وكيلا . اما بعد فان هذا الامر الذي قلدنا الله منه ما قلده ، وأسند الينا من امور خلقه بهذا القطر ما أسنده ،

<sup>(1)</sup> منو 19 حسب النفويم .

ألزَمَنا فيه حقوقا واجبة ، وفروضا لازمة راتبة ، لا تستطاع الا باعانته التي عليها الاعتماد ، ولولاها فمن يقوم بحق الله وحق العباد ، فَمَحَضْنا النصيحة لله في عباده ، وأرضه وبلاده . والامل أن لا نبقي فيهم ظلما ولا هضما ، ولا نحرم لهم في اقامة حقوقهم نظما . وأنى ينصرف عن هذا القصد بعمله ونيته ، من يعلم ان الله لا يظلم مثقال ذرَّة ولا يحب الظالم في بريته ، فقد قال لنبيه المعصوم الاواب : « ينا دَاوُودُ إننا جَعَلْناكَ خَلَيفة " في بريته ، فقد قال لنبيه المعصوم الاواب : « ينا دَاوُودُ إننا جَعَلْناكَ خَلَيفة " في الارض فاحثكُم " بَيْن النَّاس بالحَق ولا تَتَبِيع الهسَوى فَينُطلَك عَسَن الله سبيل الله لهم " عَذَاب " شَديد " بِما نَسُول يَوْم الحِساب » (1) .

والله يرى انسي آثرتُ في قبول هذا الامر ، على خطره ، مصلحة الوطن على ذاتسي ، وعمرت بخدمته الفكرية والبدنية غالب اوقاتسي ، وقد مت من التخفيفات في الجباية ما علم خبرُه ، وظهر بعون الله أثره ، فانتشرت الآمال ، وتشوفت النفوس الى ثمرات الاعمال ، وانقبضت عن التعدي ايدي العمال ، واستقصاء المصالح يقتضي تقديم اجمال ، ومن رامها جملة فقد عراضها ، بسبب التعذر ، للاهمال .

ورأينا غالب اهل القطر لم تحصل لهم الامنية ، باجراء ما عقدنا عليه النيّة .

وجرت عادة الله ان العمران لا يقع من نوع الانسان ، الا اذا علم ان براءته هي الامن له والامان ، وتحقق ان سياج العدل يدفع عنه خوف العدوان ، وان لا وصول لهتك ستر من حرماته الا بقوة الدليل و وضوح البرهان ، ولا يكفي لتحقيقه الواحد والاثنان . فاذا رأى الجانبي تعديُّد الانظار غليّط ، ان كان منصفا ، حكد سنه ، وقال : « ومن يتعديّ حدود الله فقد ظلم نَفْسنه » .

وقد رأينا سلطنة الاسلام ، والدول العظام ، الذين على سياستهم الدنيوية اعمال الاعلام في النقض والإبرام ، يؤكدون الامان من أنفسهم للرعية ، ويرونه من الحقوق المرعية . وهو أمر يستحسنه العقل والطبع ، وإذا اعتبرت مصلحته فهو مما يشهد باعتباره الشرع . لان الشريعة جاءت لإخراج المكليف عن داعية الهوى ، ومن التزم العدل وأقسم عليه فهو أقرب للتقوى ، وبالامن تطمئن القلوب وتقوى .

<sup>(1)</sup> س 38 1 26

وقبل هذا كاتبَننا علماء الملتّة الاركبان ، وبعضَ الاعيبان ، بعزمنا على تـرتيب مجالس ذات اركبان ، للنظر في احوال الجنايبات من نوع الانسان ، والمتاجر التـي بها ثروة البلدان . وشرعنا في فصوله السياسية ، بما لا يصادم ، ان شاء الله ، القواعد الشرعية .

هذا وأحكام الشريعة ، أعزها الله ، جارية مطاعة ، والله يُديم العمل َ بها الى قيام الساعة .

وهذا القانون السياسي يستدعي زمنا لتحرير ترتيبه ، وتدوينه وتهذيبه . وأرجو الله الذي ينظر الى قلوبنا أن تستقيم به أحوال الرئاسة ، ولا يخالفه ما ورد عن السلف الصالح من اعتبار السياسة ، وأنا العبد الفقير أعجل لمرضاة ربي مما تطمئن اليه النفوس ، وتكون منزلته في النفس منزلة المشاهد المحسوس . وتأسيسه على قواعد :

الاولى: تأكيد الامان، لسائر رعيتنا وسكان ايالتنا على اختلاف الاديان، والالسنة والالوان، في ابدانهم المكرَّمة، واموالهم المحرَّمة، وأعراضهم المحترمة، الا بحق يوحبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا، ولنا النظر في الإمضاء او التخفيف ما أمكن او الإذن باعادة النظر .

الثانية : تساوي الناس في اصل قانـون الاداء المـرتب او ما يتــرتب ، وان اختلف باختلاف الكمية ، بحيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته ، ولا يحط على الحقير لحقارته ، ويأتــى بيانه موضحا .

الثالثة : التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف ، لان استحقاقه لذلك بوصف الانسانية لا بغيره من الاوصاف . والعدل في الارض هو الميزان المستوى ، يؤخذ به للمُحيّق من المبطل وللضعيف من القوى .

الرابعة : ان الذمسي من رعيتنا لا يُجبَر على تبديل دينه ولا يمنع من إجراء ما يلزم ديانته ، ولا تُمسَهَن مجامعهم ويكون لها الامان من الاذاية والامتهان ، لان ذمستهم تقتضي أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا .

الخامسة : لما كان العسكر من أسباب حفظ النوع ، ومصلحتُه تعمُّ المجموع ، ولا بدَّ للانسان من زمن لتدبير عيشه والقيام على أهله ، فلا نأخذ العسكر الا بترتيب وقرعة ، ولا يبقى العسكرى في الحدمة اكثر من مدة معلومة ، كما نحرره في قانون العسكر .

السادسة : ان مجلس النظر في الجنايات ، اذا كان الحكم فيه بعقوبة على أحد من أهل الذمة ، يلزم ان يحضره من نعيّنه من كبرائهم ، تأنيسا انفوسهم ودفعا لما يتوقعونه من الحيف ، والشريعة توصي بهم خيرا .

السابعة : ان نجعل مجلسا للتجارة برئيس وكاتب وأعضاء من المسلمين وغيرهم من رعايا احبابنا الدول للنظر في نوازل التجارات ، بعد الاتفاق مع احبابنا الدول العظام في كيفية دخول رعاياهم تحت حكم المجلس ، كما يأتني ايضاح تفصيله ، قطعا لتشعب الخصام .

الثامنة : ان سائر رعيتنا من المسلمين وغيرهم ، لهم المساواة في الامور العرفية والقوانين الحكمبة ، لا فضل لاحدهم على الآخر في ذلك .

التاسعة : تسريح المتجر من اختصاص أحد به ، بل يكون مباحا لكل أحد . ولا تتاجر الدولة بتجارة ولا تمنع غيرها منها . وتكون العناية باعانة عموم المتجر ومنع اسباب تعطيله .

العاشرة : ان الوافدين على ايالتنا لهم ان يحترفوا سائر الصنائع والخدم ، بشرط ان يتبعوا القوانين المرتبة والتي يمكن ان تترتب ، مثل سائر اهل البلاد لا فضل لاحدهم على الآخر ، بعد انفصالنا مع دولهم في كيفية دخولهم تحت ذلك ، كما يأتي بيانه .

الحادية عشرة : ان الوافدين على ايالتنا من سائر اتباع الدول لهم ان يشتروا سائسر ما يملك من الدور والاجنة والارضين ، مثل سائر اهل البلاد ، بشرط ان يتبعوا القوانيسن المرتبة والتي تترتب من غير امتناع ، ولا فرق في أدنى شيء من قوانين البلاد . ونبين بعد هذا كيفية السكنى ، بحيث ان المالك يكون عالما بذلك . داخلا على اعتباره ، بعد الاتفاق مع احبابنا الدول .

فعلي عهد الله وميثاقه ان نجري هذه الاصول التي سطرناها ، على نحو ما بيتناها ، ووراءها البيان لمعناها . وأشهدُ الله وهذا الجمع العظيم ، المرموق بعين التعظيم ، في حق نفسي ومن يكون من بعدي ، ان لا يتم له أمر الا باليمين على هذا الامان الذي بذلت فيه جهدي ، وجعلت فيه سائر الحاضرين من نواب الدول العظام واعيان رعيتنا شهداء على عهدى ، والله يعلم ان هذا القصد الذي أظهرته ، وجمعت له هؤلاء الاعيان وأشهرته ، هو

ما اودعه الله في نيتني ، و إجراء أصول ه وفروعه فَورا ، أعظم أمنيتني . والمرء مطلموب بجُههْده ، ومن عاهد الله لزمه الوفاء بعهده . والحق هو العروة الوثقي ، والآخرة خير وأبقى .

وأستحلف من حولي من هؤلاء الثقات ، والحماة الكفاة ، ان يكونوا معي في إجراء هذه المصلحة يدا واحدة ، بقلوب سليمة متعاضدة ، واقول لهم : « ولا تنقَضُوا الآيْمان بَعْد تو كيد ها وقد جعَلتُ مُ اللَّه عَلَيْكُم كُم كَفِيلاً إنَّ اللَّه يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ » .

اللهم من أعاننا على مصالح عبادك فكن له مُعينا ، وأور د ه من توفيقك عذبا مَعينا . اللهم اجعل لنا من عنايتك وإعانتك مددا ، وهب لنا من لدنك رحمة وهييًىء لنا من أمرنا رَشَدا ،منك الإعانة على ما أوليت ، والمهدى من هديت ، والخير كله فيما قضيت .

هذه مقدمة انتجتها الاستشارة ورآها العبد الفقير ناجحة صالحة ، فأعنّا اللهم ببركـة القرآن واسرار الفـاتحة .

والسلام من العقير الى ربه تعالى ، عبده المشير محـَمد باشا باي صاحب المملكـــة التونسية . في 20 محرم الحرام فاتح سنة 1274 » .

وكـتب بخطه في عدة من نسخه ما لفظه : • صح من كاتبه المشير محَمد باشا باي ، والله على ما نقـول وكـيل » .

ولما تمتّ قراءة العهد في ذلك المشهد ، تقدم قنصل الدولة الفرنساوية وترجم قـواعده ومضمونه [باللغة الفرنساوية لمن لا يعرف العربية] (1) في ذلك الموكب .

وكذلك تكلم كبير الاساقفة بما معناه : « ان العدل مما اجتمعت عليه الملل ، [وهو ميزان الله في الارض] (2) . وشكر صنيع هذا الباى .

وبعد ذلك ارتفعت الاصوات بالدعاء لهذا الباي ، واعلنت مدافع الفرج والتهاني ، بأمان هذا النوع الانساني ، وعم السرور القاصي والداني . وأعظم بها من قبة يبقى ذكرها في بني الوطن مع الاحقاب ، « ومن يبد ل نعمة الله من بعد ما حاءته فان الله شديد العقاب » .

<sup>(</sup>I) الربادة عم ع و ق .

<sup>(2)</sup> الزياده عن ع و ي .

وأعطى نسخة لامير الاسطول ليبلغها لدولته .

و بعث لكل قنصل من قناصل الدول نسخة منه مصحّحة بخطه وختمه ، توثيقا لالتزامه، ومع كـل نسخة مكـتوبٌ منه لكـل قنصل ، نصه بعد افتتاحه واسم المخاطب به :

«أما بعد فالواصل لكم نسخة من العهد الذي قرأناه لجميعكم في موكب يـوم الاربعـاء في 20 محرم سنة 1274، بمحضر اهل مجلسنا الشرعي وكافة اركان دولتنا واعيانها . والنسخة مصححة بخطنا ومطبوعة بختمنا ، لتكون عندكم معلومة محفوظة ، وبعين الاعتبار لما فيها ملحوظة . فقد اشهدنـاكـم على إجراء العمـل بما فيها ، وترك ما يُنافيها . والله يجعـل في مضمونها الخير والصلاح ، واليمـن والنجـاح . ودمتـم في أمن الله وحفظه » .

وكماتب بذلك أخاه بالمحلة ، ووجّه نسخا لاهل المجلس الشرعي ولإمام الجمامع الاعطم واهل البلاد ، وفرق نسخا كشيرة في جهمات المملكة ، وانتشرت في الآفاق ، وصارت حديث الرفاق .

واستضاف أمير الاسطول الفرنساوي الباي قبل سفره، فأتاه الباي برجال دولته بلباس الزينة ، فعظم مقدمه ، وصنع تعليما بالمدافع على كيفيات تدهش الفكسر .

وبقى الباي بعد هذا العهد يحكم بمحكمته ويقضي في النوازل بمشيئته ، جريا على عادته ، الى ان تعدَّى رجل مغربي على مثله من خدمة بستان الباي وقتله . وجيء اليه برجل قيل له ان هذا هو القاتل ، فأمر بقتله في الحين قبل ان يسمع منه جوابا ، ولا حضر أحد من ورثة القتيل يطلب القصاص . وعلى ما قيل ان ابناء عمه ، ورثة دمه ، عفوا عن القصاص ورَّضُوا بالدية .

وظن الباي ان المراد بعهد الامان قد تم َّ بوجود حروفه في الصحف المنشرة ، والامر وراء ذلك .

وارتمض لهذا الامر قنصل الفرنسيس وقال له: « قد بعثت بنسخة من عهد الامان مصحّحة بخطك ومطبوعة بختمك الى دولتي مع امير أسطولها ، واشهدتني وانا نائب سلطاني ، كما اشهدت امتالي ، أتسخر بالدول ام بالتزامك ؟ وما ضرك ان هذا القاتل يبقى في السجن الى ان يقتل على نهج حق او قريب منه ؟ ولا نرى ان دولتي تسكت عن ذلك ، اعتبارا لمقامها » ، الى غير ذلك من التهويل . وأجابه الباي بأن « القتل وقع تحت اسجار بستاني وفيها قصر مسكسي ، ولا بد من تشديد الحال خشية الجسارة » ، الى غير ذلك مما لم يحرِّك العاقل ُ له أذنا ، ولا يحسن فيه الاستعجال بقتل حيوان مملوك ، شنسنة اهل الإطلاق من الملوك .

ولله در الحكيم في وصفهم : « يستصغرون في العقاب ضربَ الرقاب ، ويستعظمون في الشواب ردَّ الجـواب » .

وصار القنصل يبحت عن ورثة القتيل ، ويتجاهر بالتشنيع على علماء الاسلام ورجال الدولة والوزراء ، وينسبهم الى كتمان النصيحة ، فقال للباي نصحاؤه : « ان الحال اذا بقي على ما كان ، ولم يظهر فيه شيء من التبديل الذي تراه الاعين ، ربما يقع الغصب على إلزام ما وقع الالتزام به . ووراءنا غصب الدولة العثمانية ، وتسخر بنا الاقاليم . واصول عهد الامان مجملة قابلة لكل معنى يحتمله اللفظ ، ونخشى ان يهسره غيرنا بما يظهر له ويصلح به » .

فتحقق النصيحة لنفسه ، وأمر الوزير ابا النخبة مصطفى خزنه دار بجمع اعيان من رجال الدولة لتفسير تلك القواعد وايضاحها ، فقال له الوزير : « أمرك مطاع ، والمناسب في هذا الامر الخطير ان ينتخب سيدنا أعيانا ، منهم بعض اهل المجلس الشرعي ، ويكتب لهم أمرا يعتمدونه في ذلك » ، فاستحسن رأيه ، وانتخب أفرادا . وتلكأ [الشيخ عمد بيرم] (1) شيخ الاسلام عن الحضور ، لامر يعلمه الله ، فقال له الباي : « قد أفتيتنا بالقبول من اول الامر ، وأن التنظيمات الخيرية لا تعارض ديننا ، فما بالك تمتع من الحضور الآن ؟ » ، وألزمه الحضور .

وكتب للجماعة بما نصه: «أمرنا هذا الى العلماء الاعلام، الفقهاء الاعيان، الجلة الفضلاء من اهل مجلسنا الشرعي العلي، شيخ الاسلام سي محمد بيرم، والشيخ سي احمد بن حسين باش مفتي المالكية، والشيخ سي محمد بن الخوجة المفتي المالكية، والوزراء الاعيان، النصحاء الاركان،

<sup>(1)</sup> الـزىـادة عن ع و ق

اولي الرفعة والشان ، ابننا الاعز وزير العمالة مصطفى خزنه دار ، ووزير الحرب اميسر الامراء ابننا مصطفى باش آغه ، ووزير البحر امير الامراء ابننا خير الدين ، ووزيرنا الاحظى امير الامراء ابننا سماعيل صاحب الطابع ، والاحظى امير الامراء ابننا محمد المير الاعراض ، وكاتب سرنا امير اللواء محبنا الشيخ سبي احمد بن اببي الضياف ، حرس الله جميعهم ، واحسن صنيعهم . واننا امرناهم بالاجتماع في دارنا بالقصبة يومين في كل اسبوع ، وهما الاربعاء والحميس ، للتضاوض في شرح الفصول المسطرة في عهد الامان ، وكل واحد يتكلم بما يدين الله به على مقتضى آداب البحث في الادلة وايضاحها ، ولا يخجل من لم تنهض حجته ، فالحق أحق بالاتباع . وأمرناهم قبل ذلك بقراءة ما رتبته الدولة العلية العثمانية وغيرها من الدول ، ليتُجسروا التراتيب على ما يصلح ببلادنا ، بعد استفتاء من ذكر من العلماء فيما تتوقفون فيه من الامور ، ويرفعوا الينا عمل كل اجتماع لننظره ونمضي ما عليه اكثر رأي الجماعة . ولا يلزم الفقهاء المدكورين الحضوار الا يوم الاربعاء ، لا شتغالهم يوم الخميس بالمجلس الشرعي بسدار الشريعة .

والله تعـالى ولي اعـانتهم وتوفيقهـم عـلى هذه المصلحة التي يعـم نفعهـا بحول الله تعالى ، والسلام » .

وكـتب في 16 اشرف الربيعين سنة 1274 (الاربعاء 4 نوفمبر .1857 م.) .

ورتب لهذا المجلس من نبهاء الكتاب وحذاقهم الامير آلاي ابا عبد الله محمد البكوش ، والفقيه الاكتب ابا المحاسن يوسف جعيط ، وربما حضر معهم الالمعي المنصف البارع ابو عبد الله حسين رئيس المجلس البلدي وأمير لواء ، يكتبون ما يقع بين الجماعة من المراجعات والمحاورات .

واجتمع هذا المجلس بدار الباي ، رئيسه الوزير مصطفى خزنه دار .

وقرىء عليهم ما فسرت به القاعدة الاولى من عهد الامان ، فاستحسنوه حتى قال شيخ الاسلام : « يمكن لي أن أخطب يوم الجمعة بشرح هذه القاعدة وأصلي بعدها الجمعة ، اذ هي ملاك أمر الدين والدنيا » . وطلب الوزير ابو محمد خير الدين من الفقهاء الحاضرين ان يكتب كل واحد على قواعد عهد الامان ما يراه ويدين الله به ، فأجابوه

لمطلبه لما رأوا من تـوقد فكـرته وكمـال فطنته ، فكـتبـوا وتقــاربوا في المـرمى [على قوس واحدة] (1) ، وجلى شيــخ الاسلام فيما كــتبه بشهادتهم ، ولولا الاطالة نقلنا ذلك .

وفي هذه الايام قدم رسول مخصوص من الدولة العلية في رتبة امير لواء اسمه نصرت باي ، بالخط الشريف وتعريبه . ونقل « ان الدولة العلية تعجبت من عدم إجراء التنظيمات لهذا الوقت ، وعندها جواب من تقدمكم بامتثالها والدخول تحت احكامها » ، الى غيسر ذلك من التحريض . وأجيب بأنه وقع الشروع في العمل كما تراه .

وكـان نز وله بدار الباي بالقصبة ايام اجتماعنا بها، وسافر بجواب مرضيٌّ، مكرما مسرورا.

ثم طلب الفقهاء المذكبورون الاستعفاء من الحضور بهذا المجلس ، واذا توقف بقية المجلس في امر يتعلق بهم من الفقه ، يسألهم ويجيبون بالكتابة .

وكان الظن بهم تقديم هذه الطاعة المتعدية على غيرها من الطاعات القاصرة . وتعللوا بأن منصبهم الشرعي لا يناسبه مباشرة الامور السياسية ، الى غير ذلك من المعاذير التي لو لم نرها بقلمهم ما نقلته (2) .

وقبل هذا الباي عذرهم ، وأراحهم من تعب الحضور ، ولسان حال المسلمين بهذه الايالة المسكينة يقول : « مما يجب اعتقاده ان الله الذي دينه النصيحة لايمة المسلمين وعامتهم ، ومن أوامره الواجبة على عباده تغيير المنكر ولو بالقلب ، ومن شريعته السمحاء ارتكاب أخف الضررين عند العجز عن السلامة منهما ، الى غير ذلك من تيسير هذه الشريعة الصالحة لكل زمان ، يسألهم عن ذلك يوم تبلى السرائر ، ثم ان ربك من بعدها لغفور رحيم » .

وكيف يروج تعلّلهم وهم الاعلام السابقون في ميادين العلوم المعقولة . فوا أسفًا على العالم الصالح (3) ابراهيم الرياحي الذي كان يهتف بهذه النعمة ، لو كان حيّـا وجاءته [نعمة الله هذه اتراه يبدلها بما يناسب المنصب وما لا يناسب ؟] (4) .

<sup>(</sup>١) الرسادة عن ع و ق

<sup>(2)</sup> في ع و ف ه ... نقلم رئيسهم ما صدفت نها ه .

<sup>(3)</sup> في ع و ق . « فسوا أسفا على سيخ الشبوخ العبالم العبامل »

<sup>(4)</sup> النوسادة عن ع و ف

أقول هذا ، وان كان احدهم من أشياخي في الحنفية ، لانهم ضيّعوا بذلك فرصة نَفاق سوق العلم وتقدم أهله ، وزادوا أهله بُعدا على بعد ، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله .

وعالج بقية الجماعة فصول القانون ، كـل على حسب استعداده ، والله لا يضيح أجر من احسن عمـ لا .

وتدرع بعضهم جُنَّة من نار الصبر محتسبا ، والاعمال بالنيات .

وجعل الباي مجلسا لنفسه ، من أعضائه شيخ الاسلام أبو عبـد الله محمد بيـرم ، والوزير ابو النخبة مصطفى صاحب الطابـع ، والوزير الكُنْت جوزاب راف وغيرهم ، يقبل فيه ما يعرضه هذا المجلس المأمور ، مع حضورهم (1) بأنفسهم يوم العرض .

ولما أتممنا شرح القاعدة الأولى ، وهي قاعدة كل القواعد ، وقرأناها على الباي في ذلك المجلس ، بدرت من بعضهم بادرة يغفر الله له فيها ، وهي أن قال : « أي شيء بقي لسيدنا ؟ » ، ووافقه على ذلك بعض المتزلفين ، والباي ساكت ، لانه قبض يديه بجنبيه (2) لاجل نفع الرعية ، حين هوّلتُ عليه الأمر ، كما تقدم ، فوجَمنا لهذه البادرة الباردة ، فتكلم الوزير خير الدين ، وكان أثبت القوم جنانا ، وإن شئت قلت وأقواهم إيمانا ، وقال له : « نعم ، يبقى لسيدنا ما بقي للسلطان عبد المجيد ، وما بقي لسلطان فرانسا وسلطانة برطانيا وغيرهم من السلاطين بالقانون » (3) . ثم قلتُ لهذا القائل : « هلا قلت هذا عند سماعك لهذه القاعدة ، وهلا أعملت الفكر في فهمها قبل ان تسلمها والمراكب بحلق الوادي ؟ » ، وأتيته بنسخة مصححة من عهد الأمان ، فأعاد قراءة القاعدة ، واعتذر بنسيانها خجلا .

وسبحان من تنزه عن الخطأ والنسيان ، وهو القاهر فوق عباده ، وهو الحكيم الخبير ، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

<sup>(</sup>I) ورو « حضور أهله »

<sup>(2)</sup> و ع و و ٠ ، « الى جبيـــــــ » »

<sup>(3)</sup> في ع و ق « من سلاطين العانون »

وفي هذه السنة أمر هذا الباي بجعل قانون لاثبات العسكر بالقرعة ، وانتخب لذلك امير الامراء ابا محمد خير الدين ، وامير الامراء ابا محمد رشيد امير عساكر الساحل ، وامير الامراء ابا الفداء اسماعيل صاحب وامير الامراء ابا عبد الله محمد عامل الساحل ، وأمير الامراء ابا الفداء اسماعيل صاحب الطابع (1) ، والاكتب البارع ابا عبد الله محمد الباجي المسعودي ، فاحتمعوا بمنوبة في بستان امير الامراء أبي محمد خير الدين ، ونطروا في قانون الافرنج وقانون اسلامبول ، وقد كان الامير رشيد عربهما ، واختاروا منهما ما يصلح للبلاد (2) ، وسموه « الصباح المسفر ، في ترتيب ثبوت العسكر » وتم بعد ان سرح العسكر (3) ، كما تراه في منشوره بالتسريح ، حيث حضتهم فيه على الاستعجال باتمامه ، لانه وقع لهم تعطيل ، وتم في فواخر ايامه ، وطبع بعد وفاته ، وهو القانون المعروف للعسكر باسمه .

\*

وفي صفر من السنة 1274 (سبتمبر – اكستوبر 1857 م.) ، جعل الباي ترتيبا لعشر الزيت بالحاضرة ، وقد كان صاحب الزيتون في عناء من أداء بسمى بأسماء اصطلاحية تفنّنت أيدي الجور في تلوينه ، بحيث لا يعصر ريتونه كما يريده بل كما يراد منه ، الى غير ذلك مما يعلمه اهل الحاضرة ، مع بليّة التطفيف .

وكمان الفلاح يدفع من زيته نحو الخُمس او الرَّبع ، فحسم هدا الامر ، وكمتب في ذلك منشورا خاطب به كمل شيخ من مشايخ الحاضرة وكافّة إرباب الزيتون .

ونص المقصود منه : « اما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، فان عنايتنا لم تزل لمصالحكم مصروفة ، وعلى منافعكم باعانة الله موقوفة ، وقد فرغنا من ترتيب اعشار الحبوب على حسب ما خفقفناه ، وأجرينا العمل بمقتضاه ، ونظرنا الآن في عشر الزيتون فوجدناه مُجحفا بأربابه ، متلفا لامل أصحابه ، والامل أساس الفلاح ، والثروة والنجاح ، وبه على غراسة الشجرة المباركة تتوفر الدواعي ، وتنجح ان شاء الله المساعي . فأسقطنا سائر ما اعتيد على المعاصر من المسمى بالحقوق والسخارة والصرفة وبوقال الرسم ، وغير ذلك مما مجموعه يناهز خمس المال . واقتضى النظر لمصلحة الجمهور ، ان نرتبه على عشرة أمور :

 <sup>(</sup>I) الاسطر الاربعة من « وفي هده السنة » الى « صاحب الطابع » ، بباض في ع ، وفي في بياض ملئ بما في خ بحط مغايس .

<sup>(2)</sup> فى ع و ق \* « مأ يناسب حال البلاد ، .

<sup>(3)</sup> في ع و ق · « وسرح الباي المسكر فيل اتمامه »

الاول : ان الفلاح لا يؤدي من زيته الا الجرء العاشر فقط ، بيقُلُلة المعصرة التسي يكيل بها زيته ، من غير زيادة ولا تطفيف ، ولو في نزر خفيف .

الامر الثاني: ان نجعل نظارا وعدولاً في المعاصر بحاضرتنا التونسية مع الرّبيَّاس (1) ، على حسب ما يظهر لنا في ترتيب ضبط العشر الذي هو تطهير للأموال ، والسبب في بركة الاعمال.

الامر الثالث : ان الفلاح يدفع كراء الجمل صاعا واحدا من الزيت على كـل ادالة، سواء كانت حبا او بندا (2) حيّا او بندا ميتا . والصاع بالمعيار التونسي من غير تطفيف .

الامر الرابع : أن الادالة تكون بثلاثين شامية فقط ، مملوءة بحسب ما يظهر للفلاح .

الامر الخامس: ان الفلاح لا يلزمه خدمة الخمسة أطُورُق وله أن يستخرج زيته من زيتونه بحسب ما يظهر له في العصر . وان لم يأته صاحب المعصرة بالجمال الصحاح يسرفع أمره إلينا لنغصبه .

الامر السادس: يدفع الفلاح على كمل ادالة حبٍّ قُلْة زيت واحدة بمعيار المعصرة الذي يمأخذ به الفلاح زيته ، وذلك كمراء المعصرة وآلاتها والمعاصرية (3) ، ولا تلزمه مؤونة المعاصرية ، لانها داخلة فيما ذكر . ولا يلزمه على الابناد بنوعيها غير القلّة المذكورة على ادالة الحبِّ .

الامر السابع : ان الفيتورة ، بعد ان يستوفي ربُّها عصرَها بما يريد ، تكـون لجانب البايلك (4) ، على العادة .

الامر الثامن : لكل واحد من رعيتنا ان يبني معصرة من غير منع ، بحيث تكول في اطراف البلاد من الاماكن المناسبة ، ولا ينشأ منها ضرر لجيرانه ، ويكون كراؤها وكراء جمالها والمعاصرية مثل ما رتبناه في معاصر البايلك ، وكراء خواسرها له ، وليس للبايلك منها الاحق الله في العشر ، على نحو ما بيّن أعلاه ، والفيتورة بعد احكام عصرها . ونجعل فيها ناظرا لحفظ العشر .

<sup>(</sup>I) الرياس ح رايس وهو رئيس العملة .

<sup>(2)</sup> ق ق مسكولة بصم الباء وسكون البول ، ومعنى البند الحي المعصور ثانيا ، والمنت المعصور ثالثا .

<sup>(3)</sup> عملة المعصـره

<sup>(4)</sup> البايلك: حكومة الباى

الامر التاسع : ان الخواسر (1) تكرى على العادة المقررة ، وبها يأخذ الفلاح الطريق في العصر ، الا اذا فسد زيتونه وثبت بشهادة عدول الغابة والامناء وأعيان الفلاحة والقايد ، فان الضرر يزال عن صاحبه بتقديمه في العصر .

الامر العاشر: ان ساثر ما يتعلق [باجراء هذه الامور، وما يقع بين ارباب الزيتون مما يتعلق] (2) بأحواله واحوال المعاصر، يكون نظره لمشايخ البلاد الثلاثة وشهود الغابة والامناء والاعيان من الفلاحة وقايد الغابة. وما يقع عليه اتفاق الاكثرين يرفع الينا لنـأمر بامضائه.

وحسب صاحب المعصرة ورب الزيتون ان يكون عمله على ما حررناه ، وسطّرناه وأمضيناه ، والى اهل الحاضرة شحناه ، وما سواه فقد اسقطناه ، والله أسأل الاعانـة على صلاحكم ، وزيادة مكاسبكم ونمو ارباحكم . وأرجو أن يكون هذا من أسباب العمران ، وتكثير الشجرة الممدوحة في القرآن . وأمرنا بقراءة هذا الظهير على سائر الفلا حة ، ومن اراد نسخه فله ذلك ، ويبقى بيد الشيخ حجة يرجع اليها ، ويعول عليها .

والله ولي التوفيق ، والهداية الى اقوم طريق » .

وكستب في عاشر صفر من سنة 1274 (الاربعاء 30 سبتمبر 1857 م.) .

والاسماء المذكبورة في هذا المنشور هـي اصطلاح التخاطب في عرف اهل الزيتون، معروفة عنــدهم .

والنتيجة انه أسقط من جباية الزيت قدر النصف . وبنيت بعد هذا معاصر ، واقبلت الناس على غراسة الزيتون ، لا سيما بمرناق ، وازداد في الغابة كشير من أصوله ، مشاهد بالعيان ، [لما] (3) خف ً ثقل مغرمه .

وهذا في الحاضرة ، اما غيرها من بلدان المملكة فانه أبقاه على عادته اذ لم يكن فيه كبير ضرر .

<sup>(</sup>I) الخواسر هي مستودعات للريبون بعرف الآن بالمصارف

<sup>(2)</sup> البرسادة عن ع و ق

<sup>(</sup>٤) اسرسادہ عمل ع و ق

ثم ان المعاصرية ، وهم اهل صناعة العصر [للزيتون] (1) استقلّوا ما قدر لهم من الاجر في المنشور ، وليس في الحاضرة غيرهم ، وهي صناعة ضرورية اتفق أهلها على عدم عملها الا تأجر فادح يحصل منه الضرر ، فأمر مشايخ البلاد وعدول الغابة والامناء وأعيان الفلاحة ان يجتمعوا لتقدير أجر مثلي لهؤلاء لا ضرر فيه على الجانبين ، وما وقع عليه اتفاقهم رفعوه إليه وامضاه بأمر مؤرخ بالثاني عشر من جمادى الاولى سنة 1274 ، (الثلاثاء 29 ديسمبر 1857 م.) ، وهو الآن بيد المشايخ يرجع اليه .

وازداد للشجرة المباركة بهذه العناية نـور على نور . وحذا هذا البـاى في زيتـون الحاضرة حذو جده الاعلى باني البيت حسين بن علي ، فانه خفـّف عنه ما استطاع ، وأبطل القانون الذي كان على اصول الزيتون أجدب أم أخصب ، وسلّمت الناس في أملاكها ، وكادت الغابة ان تضمحل ويطفأ نورها ، فجعل فيه ترتيبا أمنه للاحتفاظ عليه والرجوع اليه في ديوان الترك ، لكن بقـي اسمه وزال مسمّاه بنهب اللزّامة وتغافل الملوك للتغالي في ثمن اللـرمة .

وقد م لا مر العابة من قد م للأعشار بالرابطة ، وهو ابو الفداء اسماعيل المعروف بقائد السبسي [المتقدم ذكره] (2) ، وهو بمكان من الامانة والوقوف عند الامر ، إلا أنه أطلق عنان خيل الغابة فيما يوجد فيها وبقربها من الانعام والمواشي لاكل ثمرها وفساد شجرها ، يعاقب على ذلك بالمال على العادة السابقة من دفع ظلم بظلم ، حتى انه يقال عد العامة : « الغابة جورها عدل » ، اي الجور في حراستها عدل كفظها ، وأغضى له الباى عن ذلك .

\*\*

وفي ذي الحجة من السنة 1274 (جويلية – اوت 1858 م.) أمر الباي بابدال سكة النحاس ، وصير رواجها بنصف ما كانت . وذلك انها كثرت في البلاد كثرة فادحة فوق المظنون . واكثر الباي من ضربها ولم يقف عند حدً من تقدمه ، بحيث صارت دار السكة لا تضرب الا سكة النحاس ، لكثرة ما فيها من [اسم الربح و] (3) الفائدة للدولة ، حتى كاد ان لا يكون التعامل إلا بها .

<sup>(</sup>١) الرياده عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الرباده عم ع و ق .

<sup>(3)</sup> الرسادة عمي ع و ق

والاصل في سائر الاقطار ان سكة النحاس انما هي إعانة في كسور احد النقدين . وقلت الفضة حتى كادت ان تعدم ، لان التجار يخرجونها من المملكة اذا لم يجدوا سلعة يشترونها عوض سلعتهم .

وضاق الحال وصار الوافدون من التجار يشترطون في اثمان سلعهم الفضة او الدهب (۱) ، والشرط أملك .

وضج تجار الافرنج من ذلك ، ورفعوا شكايتهم بتعطيل المتجر بواسطة قناصلهم . وظهر التعطيل واضطره الحال الى تبديلها ، فأعلم سائر اهل البلاد بما عزم عليه من تبديلها ، وكاتب قناصل الدول الاجانب (2) بما نصه :

« اما بعد ، فاننا أمرنا بجمع قطع النحاس المسكوكة من سائر إيالتنا في دار السكة . والقطع هي ابو ربع وابو ستة وابو خروبة وابو ناصري وابو فلس . وجعلنا الاجل القبول بالمكان ثلاثين يوما من يوم التاريخ . واول ما يقبل ابو ربع وابو ستة في مدة الثلاثين يوما ، ويمقى ما عداهما من سكة النحاس التعامل به بين المحتاحين بسعره الاصلي في مدة الثلاثين يوما . وبعد ذلك يقبل ابو ثلاثة وابو ناصري وابو فلس في مدة ثلاثين يوما اخرى . وكمل من يأتي بما عنده من سكة النحاس يأخذ توصيلا في مقداره من المأمور بدار السكة .

وبعد مضي الثلاثين يوما يصير رواج سكة النحاس بنصف ما كان . فأبو ربع ريال يصير ثمن ريال ، وابو ستة يصير خروبة ، وابو ثلاثة نواصر يصير ناصري ونصف ، والناصري يصير فلسا ، والفلس يصير نصف فلس . وكل من اتى بدراهم وبيده توصيل فيها ، يأخذ من دار السكة ، بعد مضي الثلاثين يوما ، نصف المقدار الذي أتى به نحاسا على السعر الثاني الذي حكمنا به ، والنصف الآخر يأخذ فيه تذكرتنا ليقبضه على أربعة اعوام في اربع كرات ، الاولى بعد مضي عام من تاريخ التذكرة ، وهلم جراحتى يكون خالصا عند انقضاء العام الرابع . وكل كرة يقبضها حامل التذكره يقيد على ظاهرها التوصيل . ومن يبقى بيده شيء من سكة النحاس ولم يأت به في المدة المعينة لا

<sup>(</sup>۱) في ع و ق ، « ما جعله الله ثمن كل مثمن وهسو النفدس »

<sup>(2)</sup> في ع و في ﴿ الدول الاحباب ،

يقبل بدار السكة ، ويمضي بالسعر التانسي الذي حكمنا به ، وخسارته على ربه لانه فرط . فالمراد ان تُعلِموا مَن لنظرهم بذلك ، ودمتم في أمن الله » .

وعند ذلك لاذت الناس بأصحاب الناض من التجار ، لاسيما أهل أوربا ، يدفعون لهم ما بأيديهم من سكة النحاس ويأخذون صرفها فضة او ذهبا ، على إسقاط شيء من رأس المال . وبلغ ذلك الى إسقاط الخمس والربع من المال . وربيح فيها من أخذ النحاس نصف ماله في اربع سنين ، دول ما اخذه من الصرف العاجل ، اذ لا وثوق لرعايا ملوك الاطلاق بأمرائهم فلا أمان عندهم ، والتجار الافرنج في حماية دولهم .

ولاقي الفقراء من ذلك شدة على شدة و نؤسا على بؤس .

وخسرت الدولة في ذلك اكثر مما توهمته في ضربها من الربيح العاجل.

وهكذا الشأن في كل دولة تتجر في نقودها ، إما تخسر ذلك الربح عاجلاً كحالتنا ، او تخسر المملكة بنقصانها المؤدى الى خرابها شيئا بعد سيء حتى تضمحل .

3\*L

وفي محرم غرة سنة 1275 ، خمس وسبعين (اوت ــ سبتمبر 1858 م.) ، رتّب الباي المجلس البلدي للنظر في مصالح أبنية البلاد وتوسيع الطرق وغير ذلك مما تدعو الحاجة لوجوده او رفعه .

وجعل له نطر أمناء المعاش ، وصيترهم ثلاثة ، وجعل رئيسه النجيب ابا عبد الله حسين احد اعيان المماليك ، وجرى على نهج استقامة فيما أمر به ، واتسعت بعض الطرق بهدم ما كان يعطل المارين ، مثل الدكاكن والستائر المجعولة على أبواب الحوانيت ، إلا أنه مال للتحسين قبل استكمال الضروري والحاجي ، من جعل الطرق من تونس الى باردو ، وغرس اسجار لا ثمرة فيها على حافتيها ، مشتراة من خارج المملكة بمال له بال ، الى غير ذلك مما يدعو له تمام العمران ومزيد الثروة .

\*.

ولم يزل هذا الباي يستعظم شأن المصاريف على العسكــر ، إطهارا لغلط مَـن تقدَّمه، لانه كان يسمع التشنيــع عليه في ذلك على أنحاء مختلفــة ، ويقول للــوزراء في معــرض الاعتراض على مخدومهم الاول: « ان الدنيا الآن رتبتها عظماء الدول على الحقوق ، ولو كانت على حسب القوة ما يمنع الدولة القوية ان تستولي على الضعيفة . وحسبنا من العسكر ما نستعين به على الهناء ودوام الراحة لبلادنا وتربية الجهال منهم . وأى فائدة في بقاء عسكر محبوس في قشلة تصرف عليه المملكة ، مع نقص عمله منها » ، فيلوذ بعضهم بأن الملك لا بدا له من شعار وفحامة ، فيجيبهم بأن الفخامة انما هي بالعمران والشروة والعافية والهناء ، الى غير ذلك من الكلام المسلم الدائر على مركبز المصلحة ، باعتبار الحال والمكان والزمان . [وما درى ان المساكين الوزراء عانوا في معارضة من تقداً مه كما يعانون في معارضته] (1) .

وآل أمره الى التنقيص ، بعد ان تفاوض مع الـوزراء في ذلك واتفق الـرأي عليـه ، فأمرنـي أن نكـتب لوزير الحرب بما نصـّه :

« من عبد الله سبحانه المتوكل عليه ، المفوض جميع الامور اليه ، المشير محمد 
ماشا باي . سدَّد الله أعماله ، وبلّغه من عمران هذا القطر آماله . الى فخر الوزراء 
الاركان ، وعمدة اهل الرفعة والشان ، وفارس ميادين الكمال والعرفان ، الثقة العمدة 
الخلاصة الاوفى النصوح المقرب ، وزير الحرب أمير الامراء ابننا مصطفى باش آغة ، 
لا زالت مساعيه ناجحة ، وآثار خدمته الجميلة واضحة .

اما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، فان النظر في التراتيب العسكرية من اهم الامور ، وباستقامته على قوانينه صلاح الحاصة والجمهور . وقد أجلنا الفكر ، وأطلنا النظر ، وتفاوضنا في المشورة مع ثقاتنا ورجال دولتنا فيما يجب فيه النظر من احوال عسكرنا وإيالتنا ، فرأينا بعض الآلايات وقع في أعدادها النقصان ، من الوجهة الجهادية ، والاجل المحتوم على كل انسان ، بعد أن سرّحنا من الموجودين من استوجب التسريح ، بالعذر الثابت الواضح المبيح ، ولا مساغ لتعطيل من هذا حاله ، وكل عسكري فالى التسريح مآله . ومن المعقول الواقع في الاقاليم ان حال العسكر كثرة وقلة يتبع حال الوقت من سلم أو حرب . والسلم بحمد الله ثابت الاساس في غالب المعمور ، فايالتنا الآن والحالة هذه احوج لتكثير العمران ، من تكميل ما وقع في الآلايات من النقصان . وإذا صار

<sup>(1)</sup> السريسادة عم ع و ق .

الدفاع فرضا عينيا ، صار كل مسلم عسكريا . ونتيجة هذه المقدمات التدي حررناها ، والى الاسماع وضّحناها ، ان تحضر معك نخبة الاكابر الاركان ، وفارس ميادين الحرب ، والعرفان ، وعمدة أهل الشان ، الثقة الخلاصة الاعز أمير امراء عساكر السواحل (1) ابننا رشيد ، وأمراء الالوية المباشرين للخدمة العسكرية ، واقرأ على مجموعهم هذا المنشور ، ليعلموا ان خدمتهم معك في هذه الامور :

الامر الاول: ان تنتخبوا من سائر امراء الآلايات الموجودين الآن من يصلح لخطته من جهة المعرفة بالتعاليم العسكرية ، والعلم بكيفية إجرائها ، مع مراعاة السن والقوة البدنية التي تتحمل تعب المباشرة من الآن . والـذي يقع عليه الاختيار يكون من اعضاء مجلسكم لانتخاب بقية الضباط .

الامر الثانسي : ان من ينتخب من قائمسي المقامات يكون من اعضاء مجلسكم ايضا لانتخاب بقية الضباط .

الامر التـالث : ان المنتخـب من أمناء الآلايـات والبنباشيـة يكـون من أعضـاء مجلسكم لانتخاب بقية الضباط .

الامر الرابع : ان الضباط الذين تنتخبونهم يكون قدر كفاية ثلاثة آلايات من ثلاثة طوابر ، لان ذلك هو ما اقتضته المصلحة الآن ، والاحكام تتبع المصالح الوقتية ، ويقع مثل ذلك في الطبجية . وبعد هذا نعيّن لكم المقدار الذي يلزم .

الامر الخامس : ان تنتخبوا من آلايات الخيّالة طابورا واحدا لعسّتنا بضبّاطهم ، ويكسون انتخابهم باعتبار المروءة الانسانية والسن والقوة والفروسية .

الامر السادس: ان تضيفوا عسكر آلايات الخيالة والآلاي السابع الى الآلاي الاول. الامر السابع: ان تضيفوا الآلاي الثالث والآلاي الرابع الى الآلاي الثانسي.

الامر الثامن : ان من يبقى في هذه الآلايات الخدامة من المعاوضين وغيرهم ، يُسرَّحون لما يتمُّ القانون الذي امرناكم به في نزول العسكر على قانونه بالقرعة عن قريب ان شاء الله تعالى ، ونحثكم على إتمامه فورا .

<sup>(</sup>I) كيذا في ح و ع ، وفي ق · « امس عساكر الساحل »

الامر التاسع : ان تضيفوا الآلاي السادس الى الآلاي الخامس .

الامر العاشر : ان من يفضل من الضباط على (1) قوام الآلايات الثلاثة ، حرَّروا لنا في زوام اسماء هم وحالهم في الخدمة العسكسرية ومدة اقامتهم في الخدمة وساشرة ، ليحزى كلَّ على حسب عمله . فليس من باشر الخدمة كمن لم يباشرها الا بالاسم ، وليس من خدم المدة الطويلة حتى ذهب فيها اطيب عمره كمن خدم المدة القصيسرة . حرَّروا لنا كلَّ نوع وحده .

واوصيكم ، سدَّد الله حالنا وحالكم وقرن بالاصابة أعمالنا واعمالكم ، امتـالاً لقول الله تعالى « وَذَكِرُ فَانَّ الذِّكْرَى تَنَفْعُ المُؤْمِنِينَ » ، ان تتثبتوا وتمنعوا النظر في هذا الامر المهم الذي وَثَقْتُ فيه بكفايتكم ، ونظرته بعين أمانتكم ، فانها مصلحة تعمُّ الوطن والجمهور ، ومثلكم من يعلم مقادير هذه الامور .

وتفاوضوا فيها بالاستشارة فلا خاب من استشار .

وقد استعملتكم في هذه الحددة وانتظرت ما يرد علي فيها من أثركم الجميل ، وانتم بحمد الله محل من هذا التأميل .

فبادروا لإتمامها فورا باعانة الله والتوكل عليه ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، والسلام ».

واجتمع هذا المجلس ، وانتخبوا ما أمروا به على الوجه المقرر لهم في الامر. وسرح من افراد العسكر من طالت مدته او ضعف بدنه ، ومن بقي من الضباط زائدا على مقدار العسكر سرَّحه وأبقى له بصف مرتبه . وكتب لكل واحد منهم حبرا لخاطره ما نصه ، بعد افتتاحه و دكر اسمه :

ه اما بعد فاننا لما رتبنا العسكر على ما اقتضته المصلحة في الوقت والحال. وابقينا من امثاله من يقوم بضبط اولئك الرجال ، انفت حميتنا العسكرية من طرحه واهماله ، ولا مقتضى لها من حاله ، اذ لم يصدر منه عيب ، ولا شان خدمته العسكرية بريب ، مع عدم الحاجة لإبقائه بلا عمل في خدمته ، وتعطيل مصلحته ، فسرحناه من مباشرة الحدمة العسكرية ، وابقينا له نصف مرتبه واستحقه سالف خدمته المرعية ، مدة حياته

<sup>(1)</sup> کندا فی ج ، وفی ع و بی : ه عنس »

الدنيوية ، مع اعتبار ما ناله من العناية والاحترام ، باعتبار الخطة والمقام ، فهو وان لم يباشر الخدمة العسكسرية ، يؤمَّل ان يباشر ما يستكفى به في خدمتنا السياسية ، وبابنا له مفتوح ، واكرامنا له ممنوح ، خصوصية له ولامثاله ، ممن دخل في الخدمة على منواله ، وأوصينا له بالرعبي والاحترام ، وان لا يقاس بما يقاس به العوام ، لانه وان لم يكن في العسكسر الآن ، فله من الاحترام عين ما كان ، واوصيناه ان يسلك السبيل المرضية ، ويصون احترامه ان ترفع به شكية ، والله ولي التوفيق ، الى اقوم طريق ، والسلام » .

وكـل من أصيب في بدنه من العسكـر او من الضباط ابقى له مرتبه كـاملاً وسرَّحه وكـتب له ما نصه :

« امرنا هذا بيد ولدنا فلان ، وانه لما توجه مهاجرا الى الله ورسوله في هذه الوجهة الجهادية ، وخدمة الدولة العلية ، وصدر منه ما يدل على نطافة العرض ، ويزين الوطن والارض ، وقام احسن قيام بالفرض ، والاثر في بدنه شاهد بحسن خدمته ، وهو اعظم نيشان لحرمته ، فسرحناه لعجزه عن الخدمة العسكرية ، وابقينا رواتبه مَجرية ، ما دام في الحياة الدنيوية ، وله منا مزيد التقريب والعناية والاحترام ، على ممر الدوام ، وهو مع تسريحه محسوب من عساكر الاسلام ، لا يقاس بما يقاس به غيره ولا يضام ، والله لا يضيع أجر من احسن عملا » .

\*\*

وفي خامس صفر من السنة 1275 (الثلاثاء 14 سبتمبر 1858 م.) ، صدر امر الباي بتسريح اليهود للبس الشاشية الحمراء ، وشراء ما يملك من الربع والعقار بالحاضرة وغيرها ، وانتحال الفلاحة ، وهو من التسوية بمقتضى عهد الامان ، بل بمقتضى العدل وما يقتضيه حال كل زمان . وذلك ان تعيين زي مخصوص لاهل الذمة ليس من أصول الدين ، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير زي يهود المدينة ، وهم من سكانها معه .

وأول من أمر بتغيير الزي لاهل الذمة ، الخليفة ُ المتوكــل العباسي في سنة خمسمائة من الهجــرة (1) ، عــلى عهد الملك النــاصر محمد بن قــلاوون ، كما حكــاه صاحب (2) ه محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر » ، وكان ذلك ايام تراجع الخلافة العباسية .

<sup>(</sup>I) کیدا فی ح و ع و ق

<sup>(2)</sup> هو على دده ، المبوق سنة 1007 هـ (كشف الظنون ص 1610 ــ بروكلمان ديل 2 ص 635)

وقد كان اليهود في ايالة تونس بل وفي المغرب كله على حالة من المذلة والامتهان والاذاية التي اقتضت غيرة الله على مصنوعه ، لا سيما مع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : « استوصوا بالذمة خيرا » ، وقوله صلى الله عليه وسلم ، عند انتقاله الى الرفيق الاعلى : « احفظوني في ذمتي » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من آذى لي ذميا فأنا خصمه » ، ولا شك ان الصيّغار غير الاذاية .

واما شراء الربع والعقار فقد كان سابقا للا حَجْر ، من حيث انهم من رعايا المملكة ، ورسوم المتأصلين منهم في ملك دُورهم تشهد لذلك ، اذ لا مانع منه شرعا ، ومنعهم من ذلك ابو محمد حمودة باشا الحسيني اوائل دولته ، لسياسة ظهرت له وقتشذ ، حتى غلت اكرية دورهم ، وتضايقوا بسبب ذلك في السكنى مضايقة افضت الى تعفن الهواء وأسباب الامراض ، ولا داعي لذلك من صحيح الاغراض .

ولما وقع هذا التسريح من الباي ، أنيف جهال ُ الحاضرة [وغيرها] (1) من ذلك ، ورأوه لجهلهم من أشراط الساعة ، وما دروا ان ما حل ً بالقطر من النقص في الاسوال والانفس والثمرات ، من أعظم أسبابه ظلم ُ أهل ذمتنا ، وترك وصية نبينا .

ولعل البعض ممن يطلع على هذا الموضوع يرى ان عهد الذمة انتقض ، فأقول له عليك بمطالعة « الاشباه والنظائر » (2) من كتب الحنفية في احكام الذمي ، ومطالعة « الاحكام السلطانية » للماوردي من كتب الشافعية ، ومطالعة الفرق الثامن عشر (3) والماثة والفرق الذي بعده [من فروق القرافي] (4) من كتب المالكية ، ترى معنى الذمة وما ينقضها وما لا ينقضها .

وما درى الجهال بثمرة التسوية ان جهلهم أوجب فيهم عدم مساواة ، والمكمأفاة من جنس العمل ، حتى صاروا عبيد جباية وآلة لغيرهم ، ليس لهم من ثمرات خطط بلادهم الا مشاهدة استثنار غيرهم بها ، ورب مكرم لنفسه وهو مهين لها ، ورب مهين لنفسه وهو مكرم لها .

<sup>(</sup>۱) الربادة عن ع و ف ،

<sup>(2)</sup> الإشماء والنطائر لابن بجم الموفى سمة 970 (كشع الظنون ص 98).

<sup>(3)</sup> كـذا في خ و ع ، وفي ب : « الثالث عشر »

<sup>(4)</sup> الرياده عن ع و ق .

## الخبر عن مساء زغروان الشبيه بسيسل العسرم على هذه الايالية

كان في ذي الحجة من السنة 1275 (جويلية 1859 م.) قدم لهذه الحاضرة مهندس فرنساوي اسمه كولان ، وتعلق بقنصل الفرنسيس ليون روش المتقدم ذكره ، ودبتر معه لفائدة نفسه في ان جلب الماء من زغوان وجُقًار يمكن وصوله بلا كلفة الى الحاضرة وباردو وحلق الوادي والمرسى على الحنايا القديمة والمجاري السابقة في أنابيب من معدن يوتى بها من فرانسة .

ويقال انه ساهم القنصل بجزء وافر من الربح ، والله اعلم ، غير ان اجتهاد القنصل في جلب هذا الماء ، والحرص على اتمام العقدة حرص السمسارين ، لا يُبعد هذا الظن ، لانه كان يترامى على الامتزاج بالباي كما تقدم ، غير معتبر لخطته ، حتى انه كان يطرُقه ليلاً في بستانه واوقات راحته ، لامر هو يعلمه .

فأتى الباي مرة وقال له : « من سعادتك ان مهندسا فرنساويا ظهر له ان الماء يجلب من زعوان للحاضرة وحلق الوادي والمرسى بأيسر مصروف » .

وتردد على الباي في ذلك تردد السمسار الملح ، وهو يرفل في احترام دولته . وسول له ان هذا الماء لما يصل للحاضرة تهرع الناس الى شراء انابيب منه لله ورهم ، ويوفرون ثمن الدلاء والحبال ، ويستغنون عن مصانع الماء ، ويشتري منه من يريد شغل الارض بالاشجار والنبات ، وتكثر الاشجار وتنمو الفلاحة ، ويحصل من ثمن ما يباع من الماء أضعاف ما يدفع في جلبه ، الى غير ذلك مما ينمقه البائع في تحسين مبيعه .

ولما سمع الباي ألفاظ نمو العمران ، وشغل الارض بما يقتضي التخفيف من الجباية الموظفة على الرؤوس ، اذ كانت مناط نظره ، لا سيما وقد وعد باسقاطها في منشور الاعانة ، لان الاداء على الرؤوس مما تستثقله النفس الانسانية ، لا سيما الامة المُسلمة ، ليما يرونه من الشبه بالجزية التي من اسرار ضربها على الكافر إلجاؤه الى الدخول في الملة الذي هو مناط نظر الشارع . ولما سمع ذكر التخفيف ، مال ألى استحسانها ورآها صلاحا ، واكثر مصارع الرجال تحت بروق الاطماع ، فاغتنمها القنصل .

وكان هذا الباي جدي السجية ، يبني الامور على ظواهرها ، ويطمع في كـل ما يسمع ، من غير إعمال فكـر ولا تبصر في العواقب .

ومن الغد جمع رجال دولته وقص عليهم اضغاث رؤياه لهذه المصلحة ، فبادروا بالانكار على لسان واحد ، وهو المتبادر على البديهة ، وبينوا له شُبّه المغالطات ، عدا الوزير ابسي النخبة مصطفى خزنه دار ، لانه حضر الموطن مع القنصل ، ورأى شرَه الباي وشهوته ، فطفق يحصّر بمقدمات خطابية ، شأن الوزراء لملوك الإطلاق ، كما تقدم في العقد الاول من المقدمة .

واما الوزير خير الدين فانه علم استحسان الباي لهذه المصلحة وانه انفصل فيها مع القنصل فسكـت ، وربما اعان اعانة من يعلم ان حضوره للسماع لا للمشورة الحقيقية ، وظهر ذلك من حالـه .

وحاصل ما قال له رجال الدولة في هذه المصلحة ، التي هي في الحقيقة للمهندس ومن كان على شاكلته ، ان هذه الحاضرة اتفق تأسيسها على غير ماء ، فاتخذ أهلها المصانع في دُورهم لجمع ماء المطر للشرب ، ولا تخلو دار من بئر للاستعمال في غير الشرب ، وتأسيس أبنيتها على هذا الاعتبار ، وبها من الفساقي لجمع ماء المطر ما يكفي لو صلحت ، وسقاياتها مجلوب لها الماء من عين الجبل الاحمر ، حتى قال له ابو عبد الله محمد عامل الساحل : « ان جلب الماء من زغوان يستدعي مصروفا كبيرا ، فأعطني عشره أصلح منه سائر الفساقي و أ بُحر الماء لسائر السقايات وأ بحكم بناء الساقية ، وإذا لم يكف أكمل ذلك من عندي » ، فقال له : « ان القصد بيع الماء » ، فقال له : « هل تريد الغصب على شرائه ؟ » ، فقال : « لا يمكن ذلك » ، فقالوا له : « إذا لا يشتري مع انهم يقولون ان ماء زغوان و خيم ، على أن ماء زغوان ثلاثة ارباعه مملوكة لاربابها ، اشتروها بأموالهم من الدولة ، يقتسمونها بينهم لدورهم وأرحيتهم واشجارهم ، فاذا أخيذ الهم (1) تتضرر أشجارهم المعتادة بالسقي ، ويؤدي ذلك الى نقص في عمران الإيالة لهم (1) تتضرر أشجارهم المعتادة بالسقي ، ويؤدي ذلك الى نقص في عمران الإيالة بهوت هذه الاشجار ، ولا ضرورة لذلك الا مجرد التحسين . مع ان الانابيب الجاري فيها بموت هذه الاشجار ، ولا ضرورة لذلك الا مجرد التحسين . مع ان الانابيب الجاري فيها بموت هذه الاشجار ، ولا ضرورة لذلك الا مجرد التحسين . مع ان الانابيب الجاري فيها بموت هذه الاشجار ، ولا ضرورة لذلك الا مجرد التحسين . مع ان الانابيب الجاري فيها بموت هذه الاشجار ، ولا ضرورة لذلك الا مجرد التحسين . مع ان الانابيب الجاري فيها

<sup>(</sup>١) احد لهم · أحد منهم (عامينه تنونسية)

الماء لا تخلو من صرف كـثير دائم بدوامها ، وهذا مصرف زائد لا داعـي له . وليس هذا ممـا يحسن فيه الاقتراض ، لان التداين يغتفر في الامور الضرورية » ، الى غير ذلك ممـا يُعلَـم بالبداهة . لكـن الشهوة حجاب يغطّـي نور العقل ، ومن أطاع هواه ضلّ ، ومن استرى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه ، ومن ساس نفسه ساس جنسه .

ولما لم يجد قوة لردِّ شهوته ، قال للجماعة : « أعطيت كلمتي للقنصل في ذلك » ، فعند ذلك تنفس الامير خير الدين ، وقال له : « أي فائدة لجمعنا حيت أعطيت كلمتك، وحسبنا سماع هذا الخبر من سيادتكم » ، فقلت له : « قد وقع الوعد ولم يقع انفصال ، ولا أقل من ان نشدد في شروط هذا الاتفاق حتى يكون الامتناع من جهته » ، فقال لي : « ان شاء الله يصل « المؤمن عند لفظه » . ولما خرجنا ضرب بيده على كتفي ، وقال لي : « ان شاء الله يصل هذا الماء لتوس وتطلب الشراء منه ولا نبيعه لك » ، فأمنت على دعائه .

وأمر بعمل الاتفاق مع المهندس على يد القنصل ، ومحصله سبعة ملايين ونصف مليون فرنك تدفع للمهندس مكاتيب على آجال ، والدولة تدفع ربا المكاتيب ستة على المائة ، وتدفع ثمن الانابيب حالاً ، الى غير ذلك مما سوِّدت به وجوه الطروس ، في ذلك الاتفاق المنحوس ، الذي نتيجته ان الدولة تداينت بربا لتحسين موهوم ، اذ لا ناصّ عندها ، وازداد بذلك صرف على الدولة لا قيبَل لها به ، وأفضي الى ريادة وهن وضعف .

وان كان هذا الباي خلّص هذه الإيالة باعانة الوزير خير الدين من ورطة الدَّين الذي أمر به ابن عمه المشير احمد باي ، ليصرفه على العسكر التونسي باسلامبول ، الا انه أوقعها في ورطة أفظع وأشنع ، ومحا حسنته الاولى بسيئة هذا الماء التي هي اعظم أسباب الخراب ، لانه أتى بها ومزاج الدولة والمملكمة في مرض الهرم .

وهذا من ثمرات الملك المطلق ، وسبحان من انفرد به وهو الحكيم الخبير . وحسب الوزراء انهم لما رأوه عمد الى خرق السفينة تكلموا ، ولما أراهم شهوته وجموا ، ولو كان لهم قانون أخذوا به على يده فسلم وسلموا ، لكنهم خافوا فأحجموا ، ولما أدركها الغرق ندموا ، فكانوا كما قيل :

تبعيى النجاة ولدم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس

وهذا الماء هو السبب الذي جرَّ الى ما بعده من اسباب النقصان والخراب . وكــذلك يُريهم الله أعمالــهم حسرات عليهم . ولله فينا علم غيب نحن صائرون اليه . والمرجوُّ من فضله وحلمه اللطف بعباده الذين قادتهم أعمالهم الى ربقة القهر ، ولا يظلم ربك أحدا .

\*

وفي محرم غرة سنة 1276 ، ست وسبعين (أوت 1859 م.) ، وجّه الباي أخاه ابا عبد الله محمد الصادق بـاي بمحلـة الصيف على العـادة ، فأمّن السبـل وقرَّر الهنـاء وخلّص الحقوق ، وأتاه اهل الجبل فرحين مستبشرين طائعين .

ż.

ومرض الباي في مغيب أخيه ، سادس صفر (الاحد 4 سبتمبر 1859 م.) ، قبل ان يختم اتفاق جلب الماء المنحوس .

ولم يزل مرضه يزداد ، وطلب له قنصل الفرنسيس طبيبا من دولته . وهو في مسرصه يوصي بكستمان حاله عن أخيه ، حتى ان اخاه لما بلغه المخبر وجه ثقة من اعيان مماليكه، وهو ابو عبد الله حسين ، ليحكي له ما يشاهده من حال أخيه . مِلا دخل اليه وهو بفراشه ، حذاً ره ان يقول لاخيه ما رآه من حاله ، وكاتبه بخبر العافية .

وفي اثناء ذلك بعث أخوه يطلب الاذن في القدوم ، فلم يأذن له ، فقال له وزراؤه : « انه تمـّم الخلاص او كاد ، فلا مقتضى لبقائه بالمحلة » ، فغضّ عنهم ، وأشار لهم بأن مرضه غير مخوف ، فأحجموا عن الكلام .

وكاتب الوزير ابو النخبة مصطفى خزنه دار أخاه بحال سيده ، وان مرضه محوف [باتفاق الاطباء] (1) ، غير انه ثابت الذهن ، كامل الميز ، يتعذر الكلام معه في شأن قدومك والحالة هذه ، وهكذا كلما كاتبه بحال اخيه .

ولم يزل مزاجه يضعف ، وأمله في الحياة يقوى ، الى ان توفاه الله عشية يوم الخميس الرابع والعشرين من صفر سنة 1276 ، ست وسبعين (22 سبتمبر 1859 م.) ، ببستانه في

<sup>(</sup>١) الريادة على ع و و .

المرسى ، ورأيته طريحا على الارض كما قاله لما رأى ابن عمه طريحا على الارض في قصره بحلـق الـوادى .

وبعث الوزراء في الحين لشقيقه وولي عهده مع أمير لواء العسة ابسي الضياء رستم، ودفعوا خواتيمه، بعد ان ختموا عليها، لاكبر الحاضرين من اخوته وهو ابو محمد حمودة باي، وأبقوا نظر القصر وما فيه لشقيقه ابسي الحسن علي باي، وطلبوا منه ان يبقى به حافظا، بحيث لم يشهد جنازة أخيه.

و [من الغد] حملوا المبت الى داره بباردو ، وانتظروا قدوم ولي العهد، فقدم عشية يوم الجمعة ، [ونزل بدار أخيه] (١) ، وعانق أخاه ميتا وقبّله باكيا ، وذرفت عيون الحاضرين .

ومن الغد وهو يوم السبت ، دفن بالتربة [حذو والده] (2) ، بموكب حافل مثل ابن عمه ، رحمهم الله .

#### حسال هذا البساي

كان كريم النفس مقداما ، فارسا راميا ، طلق المحيّا يغلب عليه الحياء ، سليسم الصدر سوي الظاهر والباطن ، بعيدا عن العسف في الجباية ، وفيقا بمجموع الرعية ، ضاربا على أيدى العمال خاضدا شوكة تعد يهم ، لا يكاد يتجاوز في ذلك ولو للمقربين لديه زلفي من أصهاره وخاصته ، حتى خافه العمال واحترسوا من ان ينسب إليهم شيء من أخذ المال ، حتى ان صهره على شقيقته المقرب لديه ابا الفداء اسماعيل صاحب الطابع ، ازداد له مولود فبعث له اهل جربة ، وكان عاملا عليهم ، بخمسين الف ريال ، على وجه الهدية للمولود ، فتخوف من قبولها ورد ها ، وطلب مني آن أكتب لهم على لسانه بما يجمل من الاعتذار ، ويزيل وحشة الرد لما سموه هدية وكرامة .

اشتكى له قايد ناجعة من العربان برجل مسن " اداً عي انه أفسد عليه [في عمله] ، وحاله تنافي الدعوى ، وقدم حجة من الزيوف التي لا [تروج ولا] (3) تنفق الا بمحكمة تونس .

<sup>(</sup>۲) السزيساد، في الفعر، عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الرسادة عن عوون.

<sup>(3)</sup> السربادة في الفعره عن ع و ق

ولما قرأتها عليه اذا مضمونها ان افرادا شهدوا على هدا الرجل بأنه يفسد على القايد، فقال للقايد: « بين لي إجمال الامور التي أفسد فيها »، فتلجلج، فعزله في الحين واولى المشتكى به عوضه، بمحضر اعيان العرش في وقت الحكم بالوطق امام بستانه بالمرسى.

يكره الاسراف في فخامة المملكة بما لا تتحمله طاقتها ، ومن سعادة الجسد الوقوف عند الحد ، غير جاهل بقدر المملكة ولا متجاهل ، والمتشبع بما ليس عنده كلابس ثوبيي زور ، حتى انه أبطل نواشين الذهب المرصعة المميزة لخطط العسكر ، وأبدلها بنجوم من فضة يعلم بها مقام حاملها ، وأبطل نواشن الافتخار المرصعة ، الا عن آل بيته ، وجعل عوضها فضة مزجّجة من عمل البلاد ، إلا أنه محا اسم من ابتكرها وهو المشير احمد باشا باي واثبت فيها اسمه . غير السجية ، والمؤمن غركريم ، يقبل ما يسمع من غير إعمال فكر ، حسن الظن ، جريئا في أحكامه ، يستعجل في إنفاذها من غير ميل للتأني حتى في القتل ، يصعب عليه كظم الغيظ ، وربما يعقبه حيله .

يميل الى العادات المألوفة ويصعب عليه تركها لاي سبب كان ، حتى انه هم النقض ما أحكمه ابن عمه من منع ملك الإنسان ، كما تقدم في الباب السادس ، فتبطه الوزراء عن ذلك ، وقرَّروا له خطره ، وبينوا له سياسة ابن عمه وان الدول استحسنوا نظره في ذلك . وما زالوا به الى ان قال : « يبقى المنع عليكم وأنا أملك » . ولما لم يجد من يأتي له بذلك من أرض السودان عاجلاً ، أخذ من أولاد الذين كانوا مملوكين في نواجع العربان ، وبالغ في الغصب على دلك حتى أخذ بنات الاحرار المستولدات من الإماء السود ، بل أخذ المحصنات من تحت أزواجهن للخدمة بداره على حال فظيع ، وإذا اتاه زوج المرأة شاكيا محتجاً برسم صداقه ، يأمر باش حانبه بتمزيقه قبل قراءته ويطرده .

وكلما مال خاصته الى ستر ذلك، يميل الى اظهاره ويقول: « إن أقاصــي العربان يملكــون العبيد، فمالي لا أملك وأنا سيد الناس؟ »، وقوفا مع العوائد السابقة، ولو مع زوال المقتضـــى ووجود المــانــع.

يحب الانفراد بالمجد والاستئثار بنفائس الاسياء، وإظهار النعمة عليه بظهورها في داره. وبالغ في ذلك الى ان تجاوز حداً السَّرَف وأثقل ظهر المملكة بشراء ما يشتهيه نسيئةً.

ذا شفقة ورأفة غريزية ، انكسر شقف من الافرنج على شاطىء حمام الانف ، وهو به يومئذ ، فركب جواده في يوم ماطر بارد عاصف الريح ، في أفراد من اتباعه ، حتى وصل الشاطىء وأعان الغرقى ، وحث الحاضرين على إنقاذهم وإعانتهم ، وهو معهم ، وكساهم وحملهم الى محل أعد هم لهم بما يلزمهم ضرورة من غطاء ووطاء وطعام ، وبعث لهم طبيبه ، وقابلهم مقابلة الكريم لضيفه المضطر . وأتاه في ذلك نيشان من السلطنة الفرنساوية ، ونواشن لمن أعان على ذلك ، كوزير البحر أبي محمد خير الدين ، وأبى الفداء اسماعيل صاحب الطابع ، فقد فعلا في ذلك ما يحسن خبره .

حَسَنَ التوكيل على الله ، لا يتطير ولا يخشى العدوى بل ولا يحتمي ، وقوتًى بذلك قلوب الناس لما وقع مرض الكوليرا في أيامه ، ووقع في داره فلم يكترث بذلك ، ولا حجز أولاده عن مباشرة المرضى ، كما فعل والده زمن الوباء بتونس .

وله من المآثر إتمام القنطرة البديعة على وادي مجردة في طريق بنز رت ، وقد ابتدأها والده وعاقه عن إتمامها الاجل المحتوم .

ومن أسباب النقص في بعض الممالك الاسلامية أن كل من ابتدأ شيئا ومات قبل إتمامه ، يتطير من يأتني بعده باكماله ، ولذلك ترى بعض الجوامع صوامعها غير تامّة ، ولما دالت الدولة له أمر باتمامها . غير مكترث بهذا الهوس ، ومن المقدور لا يغنني الحذر .

ولمّا تمّت ركب لها بنفسه وعَبَرَ عليها ، وهي من المصالح العامّة المعتبرة [انفسع من بناء جامع بالحاضرة] (1) .

وبنى قنطرة ابىي حميدة الضرورية ، ورم غيرها من القناطر [التـي اشرفـت على الخراب] (2) فسهـّل بذلك العبور على الاودية .

وقصور بستانه في المرسى ، والدار التي انشأها بباردو لسكناه (3) ، ولم يُبُن مثلُها في المملكة ، وهـي الآن مسكـن ملك العصر .

وله صدقات سرَّية على من يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.

<sup>(</sup>I) الرسادة عن ع و و ·

<sup>(2)</sup> الرياده عن ع و ق ، وقبطره التي حميدة هي فنظرة العجس

<sup>(3)</sup> هي منحف ساردو الآن

قريبا الى الامية [جدا] (1) ، تشق عليه الكتابة والقراءة ، لعدم مزاولته الكتب . والعيب في ذلك على أبيه ، حيث أرسله في مراتع الجهل ولم يختر له إنسانا يدلله على أخلاق الكمال الانساني التي منها حركة الفكر في كل ما يسمع ، ولو تدرب على ذلك ما راجت عنده زيوف المخادعة في جلب ماء زغوان الذي هدم به ما بناه ، اذ ليس من العقل الثقة بالظن ، ومن امات شهوته أحيا مروءته . وربما يعذره من يعلم حاله من المنصفين ، باعتبار الحال في هذا القطر وأهله . وعلى كل حال عهو من البشر ، عمل المخطإ والنسيان ، والاساءة والاحسان ، والكمال متعذر في غير المعصومين من نوع الانسان ، ويكفيه ما فعله من التخفيف واسباب العمران ، والضرب على ايدي العدوان ، وأعظم ، بما تزوده لمعاده من منقبة عهد الامان ، الباقي بها ذكره على محمر الاحقاب والازمان ، وان كان ما كان ، فسبحان من كل يوم هو في شان .

تقبيل الله سعيه وقابله بما هو اهله من سعة الرحمة والغفران .

<sup>(1)</sup> المزيادة عن ع و ق

### فهسرس المسوضسوعسات

#### للمجلسد السرابسع من كتساب

## « اتعاف أهل الزمان، بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان »

الموصوع الصفحة

## 6) الشير احمد باشا باي

|            | يفاد النسيخ ابسراهيم الريساحي الى اسسلامبول لطلـب               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 19         | يفاد النسيخ ابسراهيم الريباحي الى اسسلامبول لطلب الناء الاعانية |
| 25         | لاكثار من العساكر ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| 34         | لىسوية بين علماء المذهبين الحنفى والمالكي                       |
| 36         | نکوین مکتب حربی بباردو ۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     |
| 37         | رود فرمان التنظيمات الخيرية                                     |
| 43         | نرتبب قانون الزيتون بالساحل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| 49         | نأسيس المكتبة « الاحمدية »                                      |
| 53         | نفخيم الاحتفال بالمولد النبوى ٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| 55         | النزام محمد بن عياد وظيفة « دار الجلد ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| 58         | هداء كرويطة حربية تونسية الصناعة الى الدولة العلية              |
|            | ما كان بين المؤلف وبعض رجالات اسلامبول من حديث                  |
| <b>5</b> 9 | حول التنظيمات والاعانة                                          |
| 65         | ترتيب التعليم بجامع الزيتونة                                    |
| <b>6</b> 9 | تأسبس « المحمدية » واسبابه                                      |
|            |                                                                 |

| 76  | تأسيس دار صناعه الملف ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 79  | اسعاف النصاري بارض دولية لنوسيع كنيستهم ٠٠٠               |
| 80  | احداث لزمة للدخان والجلد                                  |
| 86  | عتق المماليك ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ عتق                              |
| 92  | عزم الباي على السفر لفرنسا ٢٠٠٠٠٠                         |
| 99  | برامح زياراته في الرحلة                                   |
| 113 | طبع سكة فضية خالصة واحداث اوراق مالبة وودار المال،        |
| 128 | وبساء الكوليرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| 137 | ترتیب فانون الزىنون بصفافس ،                              |
| 144 | العجز المالى واستبابه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 150 | هروب محمود بن عیاد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  |
| 155 | تكليف حير الدين بمباشرة نازله ابن عماد بفرنسا ·           |
|     | ارسال مــدد عسكرى حربى لاعانــة الدولــة العلية في        |
| 157 | حبرب القبرم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| 167 | ترجمة احمد بای ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰      |
|     |                                                           |

# 7) المشير معمد باشا باي

|     | ارسال بفية المدد الحربي لاسلامبول مع محمد خُـزنــدار       |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 188 | وتكليفه ىطلب فرمان الولايــة                               |
| 193 | الننقيص من عدد الشهود ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 198 | منع استخدام الضباط للعسكر وامنهانهم                        |
| 201 | ضرب سكة ذهبية مجحفة                                        |
| 203 | منشور الاعانة                                              |
| 208 | رجوع العسكر بعد انتهاء حرب القرم                           |
| 211 | طهور مرض الكوليرة بتونس                                    |
|     | خروج محلة لنشربد عومة المحمودي النائر على الدولة           |
| 215 | العثمانية ٠٠٠ ٠٠٠٠٠ العثمانية                              |
| 220 | انشاء « دار الشريعة » وترتيب العمل بها                     |
| 224 | منشور الفلاحة ٠٠٠٠                                         |
|     |                                                            |

#### عهد الأمان

| 231 | اسنبداد البساى بالحكم المطلق وجرأتــه على سنفك الـــدماء    |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 233 | ىازلة اليهودى وقتلــه                                       |
|     | اعتنام فسرنسا وانقلتسرا النسازلسة للضغط على البساى          |
| 234 | لاعــلان الــدسـتــور ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|     | فراءة منسُور « عهد الامان » في باردو ، بعضور قناصل          |
| 240 | الدول ، والاميرال الفرنسي ٠٠٠٠٠٠٠ .                         |
|     | تكليف لجنــة من رجـــال الشرع والادارة لتفسيـــر قواعد      |
| 246 | عهد الإمــان ٠٠٠٠٠٠                                         |
| 250 | تكليف لجنه بتنظيم قانون اىبات العسكر                        |
| 250 | نرتيب عشس السزبت بالحاضرة ٠                                 |
| 253 | بدال سكة النحاس والنفص من قبمتها                            |
| 255 | حداث و المحلس البلدي ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| 256 | التنفيص من العسكر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| 259 | نسوية اليهود بغيرهم من المواطنين                            |
| 261 | جلب ماء زعوان الى تونس · · · · · · · ·                      |
| 265 | نرجمـــة تمحمد بـــای                                       |

ISBN: 9973-10-189-8 (T.2)

الإنجاز الفني، مخابر أبيالمر، ناكيا.

4، شارع محيي النين القليبي - المنار 2 - تونس

الهاتف: 888 255 888 - الفاكس: 865 888

مايع بالبطيعة الأساسية البنطقة السناعية – بن عروس بونس المانة، 200 ماد